

اخلاف بوراله زارع اصول المراهيي اختلاف المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

تحقِ ْيَوْفَوْقَتْ لِمِيْرَعُ ال**ركتورُمِص**ْطِعْیَ **عَالِبٌ** 

حار الأنكلسى الطباعة والنشر والتوزيع - بيزوت

# الطبعسة الثالِشة

جمنيع الحشقوق محفوظت دار الأندلس - بيروت ، لبتنان ماتف : ٣٦٦٨٣ - ٣٠٠١ - ص.ب : ١٤٥٥٣ - تلڪس ٢٣٦٨٣

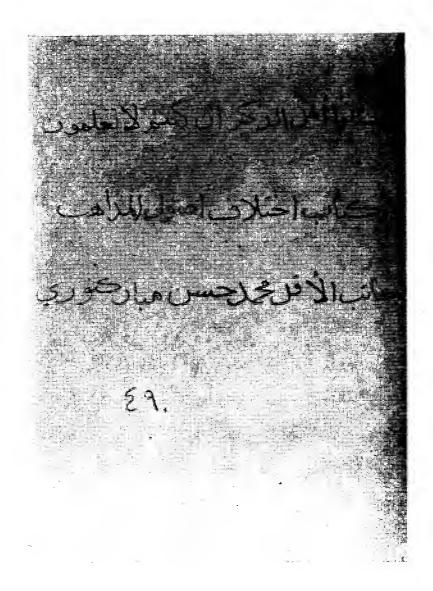

صفحة من مخطوطة الكتاب



## أبواب الكتاب

- ١ ذكر علة الاختلاف .
- ٢ ذكر جملة قول المختلفين في أحكام الدين .
- ٣ ذكر الرد على المختلفين في أحكام الدين ، القائلين فيم اختلفوا فيه بآرائهم
  و اهوائهم .
  - ٤ ذكر مذهب أهل الحق فها لم يعلم وجه الحق فيه .
  - ه ذكر أصحاب التقليد والرد عليهم في انتحالهم إياه .
  - ٦ ذكر البيان على الفرق ما بين التقليد والرد الى أولي الأمر .
    - ٧ ذكر أصحاب الاجماع والرد عليهم في انتحالهم إياه .
  - ٨ اختلف الناس في وجوه الحجة بإجماع الأمة ومذهب الجماعة .
    - ه ذكر في قول القائلين بالنظر والرد علمهم.
      - ١٠ ذكر أصحاب القماس والرد علمهم .
    - ١١ الجزء الثاني من ذكر قول القائلين بالاستحسان والرد عليهم .
      - ١٢ ذكر قول القائلين بالاستدلال والرد عليهم .
- ١٣ ذكر قول القائلين بالاجتهاد والرأي والرد عليهم فيما فارقوا الحق فيه .



#### تقدمة

سبقني بعض المهتمين بالدراسات الإسماعيلية من شرقيين وغربيين الى إظهار قسم من المؤلفات العديدة التي تركها لنا الفقيه الإسماعيلي الكبير القاضي النمان ابن محمد .

وقد جاءت مقدماتهم معبرة عن المكانة العلمية الرفيعة التي كان يحتلها القاضي النعمان في عالم التصنيف والتأليف ، حتى ان بعضهم اعتبره المشرع الأول للفقه الاسماعيلي ، ومؤسس أسرة بني النعمان التي كان لها أثر كبير في الحياة العقلية في العصر الفاطمي .

فلا غرو فهم أساتذة مدرسة المذهب الاسماعيلي في المغرب ومصر .

ولقد عرف مؤسس أسرة (النعمان) بأنه كان من أشهر فقها المذهب الفاطمي، ومن أكثرهم تصنيفاً وتأليفاً، حتى ان مؤلفاته اعتبرت من الأسس التي بني عليها من جاء بعده من علماء المذهب الاسماعيلي. ولا تزال كتبه حتى اليوم من أبرز وأشهر وأعمق المؤلفات الاسماعيلية المذهبية.

ولقد اختلف المؤرخون في تاريخ ولادة مترجمنا أبو حنيفة النعمان بن أبي عبدالله محمد بن منصور بن حيّون التميمي ٬ الشهير ( بالقاضي النعمان ) .

قال بعض المؤرخين ؛ إنه ولد سنة ٢٥٩ هجرية . وذهب الاستاذ آصف فيضي الى القول بأنه ولد في العشر الأخير من القرن الثالث الهجري ، وتوفي في رجب سنة ٣٥١ هجرية ودفن في القيروان .

وقيل ان والده كان من رجال الأدب والعلم ، ولكن الآراء تتناقض حول المذهب الذي كان يعتنقه النمهان وأبيه قبل ظهور الدولة الفاطمية في المغرب . فمنهم من يدعي أنه كان مالكي المذهب ، ثم استغل قوة الخلافة الفاطميـة ونفوذها فاعتنق المذهب الاسماعيلي ، وتقرب من الأثمة .

بينًا ذهب الآخرون الى القول بأن والده كان من الدعاة الاسماعيليين الأول الذين ساعدوا كلا من الحلواني وأبي سفيان في نشر دعوتهما .

وازاه هذه الآراء المتضاربة لا يسعنا إلّا أن نقول استناداً الى ما لدينا من الوثائق الاسماعيلية ، بأن والده محمد بن منصور بن حيون التميمي كان من دعاة الاسماعيلية الذين تلقوا البذرة الاسماعيلية الأولى على أيدي الحلواني وأبي سفيان، وقيل أنه رافق الوفد الذي أرسله أبو عبدالله الشيعي الى سلمية لمرافقة الإمام محمد المهدي الى المغرب. ولا صحة لما قيل بأنه كان مالكي المذهب. كا وانناؤكد بأنه ولد من أبوين اسماعيلين ، وتثقف الثقافة المذهبية على أبيه الذي كان بدوره كما قلنا من كبار دعاة الاسماعيلية في دور التقية والستر. وعندما وصل أبو عبدالله الشيعي الى المغرب كان القاضي النمان في شرخ الشباب ، فانتظم في صفوف الدعوة ، وجاهد مع بقية الدعاة حتى مهدوا السبيل لإقامة الدولة الفاطمة.

ولما وصل الامام محمد المهدي الى المغرب قربه وأوكل اليه أمر النظر بالقضاء وظل في منصبه طوال عهد القائم والمنصور . وفي عهد المعز ازدادت صلته به وأصبح يجالسه ويسايره ، فوضع كتابه ( المجالس والمسايرات ) الذي ذكر فيه كل ما رآه ، وما سمعه من إمامه المعز ، وعندما نقل الإمام المعز مقره الى مصر أصبح النمان قاضياً لمصر ومرشداً عاماً وحجة في الفقه وما زال حتى توفي سنة ٣٦٣ هجرية .

وتجمع المصادر التاريخية على أن النعمان كان عالماً فاضلاً واسع الثقـــافة ، وأصبحت مؤلفاته الكثيرة عمدة كل باحث في المذهب الاسماعيلي ، والأصــــل الذي يستقي منه علماء المذهب .

ويما لا شك فيه أن النمان كان يعرض نتاجه على الإمام المعز فيناقشه فيه ،

ومتى تم له ذلك وافق على نشره وذيله بتوقيعه ، وسمح للمريدين بتداوله ، ونقله والعمل بمضمونه .

هذا ما أضفى على مؤلفات القاضي النعان صبغة القدسية ، فجعلها تحتـــل مكان الصدارة لدى الاسماعيليين ، حتى انهم اعتبروها من تأليف الإمام الذي كان يخطط للنعان ويقول له : اكتب كذا ، وكذا .

والنمان نفسه أشار الى ذلك أكثر من مرة فقال ان الأنمة هم الذين لقنوه تلك الكتب ، وفي هذا الكتاب دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، على أن تلك الكتب كانت متبعة لدى جميع الأنمة الاسماعيليين ، ولا تزال حتى الآن معمول بها . إذ لا يجوز لأي كاتب اسماعيلي أن ينشر نتاجه بدون أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من إمام العصر الذي يعيش فيه الكاتب . ولو فرضنا أن أحدهم نشر أي كتاب بدون أن يعرضه على إمام زمانه لأخذ الموافقة ، فإن الاتباع يحجمون عن اقتنائه ، والعمل بما جاء فيه ، ويعتبرون كاتبه خارجاً على إرادة الإمام والمذهب .

ويحدثنا ابن خلكان عن المسبحي أن النعبان كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل بما لا مزيد عليه (١) ويروى أيضاً عن ابن زولاق الذي كان معاصراً للنعبان ، أن النعبان بن محمد القاضي كان في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه ، عالماً بوجوه الفقه ، وعلم اختلاف الفقهاء ، واللغة والشعر الفحل ، والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف (٢).

وذكر النمان في كتابه (المجالس والمسايرات) صورة خطاب وصله من المعز لدين الله رداً على رقعة رفعها اليه النعمان جاء فيه .

«صانك الله يا نمهان، وقفت على كل الذي وصفته في رقعتك هذه واستدللت

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

من لفظك على شيء قد تبين لي منك فتورك على ما كنت عليه من الإنبساط والاستراحة الينا فيا عساه يعرض لك ويقع إليك ، فرأيت منك انقباضاً أوحشني إذ لم يكن له سبب ولا علة توجبه ، بل الأمل فيك خلاف ما يسمو اليك أملك من التشريف والتنويه باسمك ورفع منزلتك ، إذ لم أكن أطلع إلا على خبر وأحوال يجب أن يكون عليها كل ولي لنا مثلك ، وكان الأولى بك التزيد من السعي الجهد ، ويكون حالك حالاً ينبطك بها الولي ويكيدك عليها العدو ، وفقك الله وسددك .

والذي وصفتة من حالك مع من صلى الله عليه وألحقنا به ، فحالك لم يخف علينا بل كنا أصلها وفرعها ، وان كان الشخص الجسماني المقدس غائباً عن أبصارنا ونقل الى سعة رحمة الله ، فإن المادة الروحانية متصلة غير منقطعة والحمد لله رب العالمين ، فمولاك مضى وإمامك خلف فاحمد الله وأشكره وسلم لأمره ، وأكتب إلي عا عساك تجد ذكره ليأتيك من أمرنا ما تعمل عليه إن شاء الله (١٠).

ويذكر النعمان في كتابه ( المجالس والمسايرات ) أكثر من مرة ان الإمام المعز لدين الله طلب اليه أن يلقي على الناس شيئًا من علم أهل البيت ، فألف النعمان كتبه وكان يعرضها على المعز فصلًا فصلًا وبابًا بابًا حتى أتمها .

فهو يقول: «أمدني المعز لدين الله بجمع شيء لخسّمه لي وجمعه وفتـــح لي معانيه وبسط لي جملته، فابتدأت منه شيئاً ثم رفعته اليه، واعتذرت من الابطاء فيه لما أردته من أحكامه، ورجوته من وقوع ما جمعته منه بموافقته فطالعته في مقداره. فوقع إلى: يا نعمان لا تبال كيف كان القدر مع اشباع في ايجــاز، فكلما أوجزت في القول واستقصيت المعنى فهو أوفق وأحسن، والذي خشيت من أن يستبطأ في تأليفه فوالله لولا توفيق الله عز وجل إياك وعونه لك لمــا تعتقده من النية ومحض الولاية، لما كنت تستطيع أن تأتي على باب منه في أيام

<sup>(</sup>١) المجالس والمسايرات ورقة ١٥ ب.

كثيرة ولكن النية يصحبها التوفيق ،(١) الى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أن الإمام المعز لدين الله كان يدفعه إلى تأليف الكتب بعد أن يبين له فكرتها ، وان النعمان كان يعرض كتبه على المعز قبل أن ينشرها على الناس كما طلب اليه المعز أن يقرأ مجالس الحكمة التأويلية .

ويذكر الداعي ادريس عماد الدين في كتابه (عيون الأخبار): « ان النعان كان في مكانة رفيعة جداً قريبة من الأئمة ، وانه كان دعامة من دعائم الدعوة »(٢).

ووصف ابن خلمكان الكتب التي وضعها النعمان فقال :

« إن النعمان ألف لأهل البيت من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تـــاً ليف وأملح سجع ، وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناً ، وله ردود على المخالفين : له رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي وعلى ابن سريج ، وكتاب اختلاف الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت وله القصيدة الفقهية لقبها المنتخبة » .

ولما توفي النعمان في مصر جاء من بعدة أبناؤه وحفدته ، وعرفوا جميعاً بالعــلم والفقه وتولوا الدعوة والقضاء بعده .

وحتى يكوّن القارىء فكرة واضحة جليلة عن أسرة (النمان) التي كان لها شأن كبير في عالم الفقه والدعوة . لا بد لنا من أن نتمرض بايجاز لحياة كل من تولى المناصب الدينية من هذه الأسرة . ولقد اعتبرنا في هذا المخطط (النمان) عميد هذه الأسرة ومنه تفرعت كما يلى :

<sup>(</sup>١) الجمالِس والمسايرات ورقة ٥٧ ب.

<sup>(</sup>٢) عبون الأخبار للداعي ادريس عماد الدين ١/٦ .

## القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد توفي سنة ٣٥١ ه.

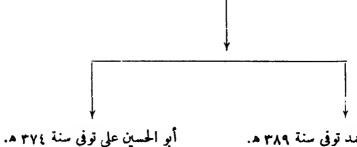

أبو عبدالله محمد توفي سنة ٣٨٩ هـ.



أبو القاسم عبد العزيز قتل سنة ٤٠١ هـ.

أبو عبدالله الحسين النعمان بن : توفى سنة ١٣٩٥. توفي سنة ٠٣٠

أبو محمد القاسم تُوفي سنة ٤٤١ هـ.



بن القاسم توفي ٥٥٥ه. عبدالله بن القاسم توفي ٩٣ ١٥٥.

#### علي بن النعيان :

هو أبو الحسين علي بن النعان ، كانت ولادته بالقيروان في شهر رجب سنة وقد الى مصر مع باقي أفراد الأسرة في صحبة الإمام المعز لدين الله. ولما توفي والده النعان اشترك في قضاء مصر مع أبي طاهر الذهلي ، فظلا يقضيان حتى توفي المعز وولي العزيز ، وعرض لأبي طاهر القاضي مرض الفالج ، ففوض الإمام العزيز القضاء الى علي بن النعان وذلك في صفر سنة ٣٦٦ ه. وظل حتى أصابته الحمى وهر بالجامع يقضي بين الناس ، فقام من وقته ومضى الى داره وأقام عليلاً أربعة عشر يوما الى ان توفي يوم الاثنين لست خلون من رجب سنة ٣٧٤ هو وصلى عليه الإمام العزيز . وهو أول من لقب بقاضي القضاة في مصر ، وكان عالماً فقيها مثل أبيه . وأورد له الثعالي شيئاً من شعره مثل قوله :

 ولي صديق ما مسني عدم أغنى وأقنى فما يكلفني قام بأمري لما قمدت به

#### ومن شعره :

سلبتني بحسنها حسناتي واستباحت دمي بذي اللحظات من جفوني سوابـــق المبرات خفت بالخيف أن تكون وفاتي (٣)

رب خود عرفت في عرفات حرمت حيني حرمت حين أحرمت نوم عيني وأفاضت مع الحجيج ففاضت لم أنل من منى النفس حتى

<sup>(</sup>١) رفع الاصر ورقة ه ٨ ب .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر للثعالبي ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) دمية القصر للباخرزي ص ٨٨ وقيل بل من شعر أخيه محمد بن النعمان .

#### ومن شعره أيضاً :

صديـ لي له أدب صداقة مثـله نسب رعى لي فوق ما يحب وأوجب فوق ما يجب فـ المرج عندها الذهب(١)

ومن هذه المقطوعات نستطيع أن ندرك أنه كان شاعراً رقيق الشمر عذب الديباجة متلاعباً باللفظ ، وقد توصل الى مرتبة داعي الدعاة . وبعد وفساته كتب الامام العزيز بالله الى أبي عبدالله محمد بن النمان يقول : « إن القضاء لك من بعد أخيك ولا نخرجه من هذا البيت ه (٢) .

#### محمد بن النعيان ،

هو أبو عبدالله محمد بن النعيان ولد في المغرب سنة ٣٤٥ ه. وقدم القاهرة مع أفراد الأسرة ، وما زال بها حتى ولي القضاء ، وكان في حياة أخيه ينوب عنه في القضاء .

اشتهر بتعمقه بمعرفة الأحكام ، وبتفننه في علوم كثيرة ، كان حسن الأدب والدراية بالأخبار والشعر وأيام الناس<sup>(٣)</sup>. وقد مدحه الشاعر عبدالله بن الحسن الجعفري السمرقندي بقوله:

تعادلت القضاة علي ، أما أبو عبد الإله فـلا عديل وحيد في فضائـله غريب خطير في مفاخره جليـل تألق بهجة ومضى اعتزاماً كما يتألـق السيف الصقيل

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١/ه٣٠، وابن خلكان ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ۲/۱۹۷

<sup>(</sup>٣) رفع الإصر ص ١٢٩.

ويقضي والسداد له حليف ويعطي والنهام له زميل لو اختبرت قضاياه لقالوا يؤيده عليها جبريل إذا رقي المنابر فهو قس وإن حضر المشاهد فالخليل

فلما قرأ محمد بن النميان هذه القصيدة كتب الى الشاعر :

بدائع حاكها طبع رقيق تضوع بينها مسك فتيق منازلها بها حتى الطريق وأنت إلى زيارتنا تتوق فأنت بكل مكرمة حقيق (١)

قرأنا من قريضك ما يروق كأن سطورها روض أنيــق إذا ما أنشدت أرجت وطابت وإنا تائقون إليك فاعلم فواصلنا بهــا في كل يوم

وفي سنة ٣٧٥ ه. عقد لابنه عبد العزيز بن محمد بن النغمان على ابنة القائد جوهر الصقلي في مجلس العزيز ، ثم قرر ابنه هذا في نيابته عنه في الأحسكام بالقاهرة ومصر ، وعلت منزلة محمد بن النعمان عند الإمام العزيز بالله حتى إنكان يصعد معه على المنبر (٢) وكان مهيباً محترماً ، حتى ان أحداً لم بكن يخاطبه إلا بسيدنا (٣) ويريي ابن خلكان عن ابن زولاق : « ولم نشاهد صر لقاض من القضاة من الرياسة ما شاهدناه لمحمد بن النعمان ولا بلغنا ذلك عن قاض بالعراق ، ووافق ذلك استحقاقاً لما فيه من العلم والصيانة والتحفظ وإقسامة الحق والهسة ه (٤).

وفي عهد الإمام الحاكم زادت منزلته عنده ولكن تزاحمت عليه العلل فتوفي ليلة الثلاثاء رابع صفر سنة ٣٩٩ هـ. وصلى عليه الحاكم ووقف على دفنه ٬ وحزن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ٢/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الكندي ص ٤ ٩ ٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ٢/٨٦٨.

الحاكم لوفاته ، فلم يول أحداً مرتبة القضاء إلا بعد شهر ، فقلد القضاء أبا عبدالله الحسين بن علي بن النمان .

#### الحسين بن علي بن النعيان :

ولد أبو عبدالله الحسين بن علي بن النمان بالمهدية سنة ٣٥٣ هجرية وقدم مع أسرته الى القاهرة ، ونبغ في علوم الفقه حتى صار أحد أقطاب فقهاء المذهب الإسماعيلي ، وكان ينوب أحياناً عن عمه محمد بن النمان في القضاء حتى وليه بعد وفاة عمه . وفي صفر سنة ٣٩١ ه. بينا كان جالساً في الجامع بمصر يقرأ علوم الفقه أقيمت صلاة العصر ، فقام يؤدي الفريضة ، وبينا هو في الركوع إذ هجم عليه رجل مغربي وضربه بمنجل في رأسه ووجهه ، فحمل جريحاً الى داره ، وظل حتى اندمل جرحه ، فصار من ذلك اليوم يحرسه عشرون رجلاً بالسلاح، وكان إذا صلى وقف خلفه الحرس بالسيوف حتى يفرغ من الصلاة ثم يصلي حرسه . وزاد الحاكم في إكرامه حتى أمر أن يضاف له أرزاق عمسه وصلاته وإقطاعاته . وفوض اليه الخطابة والإمامة بالمساجد الجامعة ، وولاه الدعوة وقراءة مجالس الحكة التأويلية بالقصر وكتابتها(۱) .

ومن السجل الذي كتبه له الإمام الحاكم نرى أن سلطته شملت رياسة القضاء (۲) في مصر والحجاز وبلاد الشام والمغرب ، وأن عمله تعدى ذاك الى النظر في موظفي المساجد ، كما أصبح له الإشراف على دور الضرب . ورسم له الخطة التي يسير عليها ، فأمره بتقوى الله في السر والعلانية ، والمحافظة على شعائر الدين ومراعاة حدوده ، وأمره أن يجعل الحكم في المواضع الضاحية للمتحاكمين ، ويرفع عنهم حجابه ، ويفتح لهم أبوابه ، ويحسن لهم انتصابه ، وأمره أن

<sup>(</sup>١) الكندي ص ٩٦ه.

<sup>(</sup>٢) راجع هذا السجل في القلقشندي : صبح الاعشى ١٠/٥٨٠ – ٣٨٥.

يعمل بأمثلة أمير المؤمنين له فيمن يلي أموال الأيتام والوصايا ، وأولى الخلل في عقولهم ، حتى يجوز أمرها على ما يرضي الله ووليه .

وعزل في رمضان سنة ٣٩٤ هـ. بعد أن أصابته نقمة الإمام الحاكم فحبسه وضرب عنقه في أوائل سنة سنة ٣٩٥ هجرية .

#### عبد العزيز بن محمد بن النعيان :

ولد في المغرب في مطلب شهر ربيع الأول سنة ٣٥٥ ه. وكان ينوب عن أبيه في القضاء ، وقد ولي القضاء بمد ابن عمه ، وكان عالماً من علماء الدعوة وهو الذي ينسب اليه كتاب ( البلاغ الأكبر والناموس الأعظم في أصول الدين ) .

ويعتبر أول من ولي النظر على دار العلم(١) ، وكان يجلس في الجامع ويقرأ على الناس كتاب جده النمان و اختلاف أصول المذاهب » . وكان يجالس الإمام الحاكم ويسايره ولكنه عزله عن القضاء سنة ٣٩٨ هجرية ،ثم اعتقله في السنة التالية ثم عفا عنه وأعاد اليه النظر في المظالم . وفي سنة ٢٠١ ه. اسطر الى أن يهرب من وجه الماكم هو وصهره الحسين بن جوهر الصقلي، فصادر الحاكم بيوتها، ثم كتب لهما بالأمان وخلع عليهما ، ولكنه أمر بقتلهما في ثاني عشر من جمسادى الآخرة سنة ٢٠١ هجرية .

وبعد هذه المأساة ضعف أمر بني النمان وساءت حالهم ، ولم يبق لهم تلك السطوة ، ولا ذلك النفوذ . حتى ان القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النمان ولي القضاء سنة ١٨٤ هـ ولكنه لم يمكث في هذه المرتبة سوى عام وشهرين ، وأعيد مرة أخرى الى القضاء سنة ٢٧٤ هـ وأضيفت اليه الدعوة ، وعزل عن هسذه المراتب سنة ٤٤١ هجرية ، واستمر ابنه محمد بن القاسم في الدعوة نائباً عن والده حتى سنة ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>١) الكندي ص ٦٠٣.

ومن هنا يتضح لنا أن هذه الأسرة قد قدمت خدمات عظيمة للأغهه الاسماعيلية طوال مدة قرن من الزمن ، كان لها أثرها في نشر العقائد الاسماعيلية في نفوس الناس بما ألفوه من كتب وما ألقوه من مجالس الدعوة ، وبمها كانوا يحكون به في القضايا بموجب الفقه الاسماعيلي ، الذي وضعه لهم مؤسس هدف الأسرة القاضي النمان بن محمد .

ويأتي المستشرق الروسي ايفانوف في كتابه المرشد الى الأدب الاسماعيلي على ذكر كتب النعمان ، وقد عمد الى تقسيمها الى :

#### أ - كتب الفقه (١٠) :

(۱) كتاب الايضاح. (۲) مختصر الايضاح. (۳) كتاب الإخبار في الفقه. (٤) مختصر الآثار فيما روى الأثمة الاطهار. (٥) الاقتصار. (٦) القصيدة المنتخبة. (٧) دعائم الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. (٨) كتاب منهاج الفرائض. (٩) كتاب الاتفاق والافتراق. (١٠) المقتصر. (١١) كتاب النبوع.

#### ب - كتب الاخبار:

- (١) شرح الاخبار في فضائل الأثمة الاطهار في ستة عشر جزء.
  - (٢) قصيدة ذات المحنة . (٣) قصيدة ذات المنن .

#### ج - كتب الحقائق:

- (١) تأويل دعائم الاسلام . (٢) تأويل الشريعة . (٣) أساس التأويل .
- (٤) شرح الخطب التي لأمير المؤمنين علي . (٥) كتاب التوحيد والاسامة .
- (٦) اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق . (٧) حدود المعرفة في تفسير

AGUIDE To ismaili literature By w. ivanowpp. (37-38-39-40) (1)

#### د ـ في الرد على المخالفين :

(١) كتاب اختـ لاف أصول المذاهب . (٢) الرسالة المصرية في الرد على الشافعي . (٣) الرد على بن سريج البغدادي . (٤) ذات البيان في الرد على النقيدية . (٥) دافع الموجز في الرد على العتقي .

## م - كتب في العقائد :

(۱) قصيدة المختارة. (۲) كتاب الهمة في آداب اتباع الأثمة. (۳) كتاب الطهارة. (٤) الارجوزة. (٥) مفاتيح النعمة. (٦) كتاب الدعاء. (٧) كتاب عبادة يوم وليلة. (٨) كيفية الصلاة على النبي. (٩) التعقيب والانتقاد. (١٠) كتاب الحملي والثياب. (١١) كتاب الشروط. (١٢) منامات الأثمة. (١٣) تأويل الرؤيات. (١٤) التقريع والتعنيف.

## و – كتب في الوعظ والتاريخ :

(١) رسالة إلى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين . (٢) الجيالس والمسايرات والمواقف والتوقيعات . (٣) معالم الهدى . (٤) المناقب لأهل بيت رسول الله . (٥) افتتاح الدعوة .

وبنى ردوده على أسس مستمدة من القرآن ومن أحاديث الرسول ، وأكد في شرحه وجوب الرد الى أولي الأمر والى استقصاء أحكام الأثمة من أهل البيت ، كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ، لأن الله تعالى لم يأمر بالقياس ولا بالنظر ولا بالاستحسان ولا بالرأي ، ولا بالاجتهاد ولا بغير ذلك بما قالته العامة وأمرت به .

ويكشف هذا الكتاب عن غزارة معاومات النعمان في المسائل الفقهية التي استمدها من الأثمة .

ويتألف الكتاب من ثلاثة عشر بابساً ، تتضمن ذكر أسباب الاختلاف في أصول المذاهب والرد على المخالفين .

وصفوة القول ان هذا الكتاب مرآة صادقة للعقائد الاسماعيلية ولا يستغني عنه الباحثون .

ونحن ننشره عن نسختين خطيتين حصلنا على الأولى التي رمزنا اليها بالحرف (أ) من الجمعية الاسماعيلية في باكستان، وتتألف من ١٤٨ صفحة قياس ٢٨/٢٢سم والصفحة ١٤ سطراً، كتبت مخط محمد مباركنوري . ولم نعثر على تاريخ كتابتها بالضبط سوى الرقم (٤٩٠) الذي ورد في الصفحة الأولى . فيها بعض الأخطاء اللغوية والاملائية .

والنسخة الثانية التي رمزنا اليها بالحرف (ب) وصلتنا من ايران من الداعي الاسماعيلي النذاري سليان باي بدخشاني ، كتبت بخط جميل ومقروء وهي على ما يظهر أحدث من النسخة الأولى، كتبت بخط الشيخ حسن عسلي البدخشاني سنة ١٣٢٣ ه. فيها تقديم وتأخير عدد صفحاتها ١٣٥ صفحة من القطع الكبير في كل صفحة من القطع الكبير في كل صفحة ٢٣ سطراً.

ولقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كلتا الثسختين مشوهة وناقصة مما اضطرنا الى اللجوء الى القرآن الكريم والى كتب الأحاديث النبوية . فأصلحنا ما أمكن إصلاحه .

وكتاب اختلاف أصول المذاهب الذي نضعه الآن بين أيدي الباحثين هو أحد مؤلفات القاضي النمان بن محمد العديدة، وقد أتى على ذكره أكثر المؤرخين والجدير بالذكر أن الأثمة الاسماعيليين كانوا يخصصون الجوائز القيمة لكل من يحفظ هذا الكتاب ، كما وان أولاد النمان وأحفاده كانوا يقرأونه على الناس في الجوامع .

ولقد أمدنا هذا الكتاب وثبقة ذات قممة تاريخية هامة ، وهي نص سجل تعيين القاضي النعمان ( بالمنصورية ) وأعمالها، واطلاق النظر له فيمن تظلم اليــه من أهل المدن التي فيها القضاة والحكام وغيرهم بجميع الكور وانفاذ الحق على من وجب علمه وإعطائه مستحقه(١). وفيه نقف على مدى اعتماد الإمام المعز على النعبان ، وعلى النصائح التي كان يسديها الإمام المعز للولاة والحكام والقضاة ، وعلى حرص الأثمة على تأمين العدل والمساواة بين كافة الطبقات فهــــا هو الامام المعز يقول للنعمان ﴿ وافتح للخصوم بابك ، رافعاً عنهم حجابك ، باسطاً لهــم وجهك ، مواصلًا لهــــم جلوسك ، مصبراً نفسك على تنازعهم ، وتدافعهم في الأمور عن غير تبرم في الحصام ، ولا ضجر في الأحكام ، مساوياً بين الرفيسم والوضيع ، في حجابك وتقريبك وإبعادك ، ولحظك ولفظـك ، واستفهامك وافهامك ، ليعمهم انصافك ، ويشملهم عدلك ، ويأمن الضعيف من حيفــك ، ويبلغ قصده من انصافك، ولا تنقطع حجته عندك، وليياس القوي من تفضيلك إياه ، فلا يطمع في تناول ما لا يجب له ، وبعد أن يزوده بالارشادات والنصائح يأمره إذا أشكّل عليه أمر أن يرده الى أمير المؤمنين . و وما التبس عليك فأشكل واشتبه الحكم وأعفى ما نهيته الى أمير المؤمنين ليوقفك على وجه الحكم فيه ، فتتمثله وتعمل عليه ، فإنه بقية خلفاء الله تعالى المهديين ، وسلالة الأثمــة الراشدين الطاهرين ، الذين أمر الله جل اسمه بسؤالهم ، والاقتباس من علمهم ، ورد الأمر اليهم »<sup>(۲)</sup> .

وتاريخ كتابة هذا السجل هو يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة ثلاثمائة وثلاث وأربعين ه .

ولقد تصدى النمهان في هذا الكتاب للرد على خصوم المذهب الاسماعيلي .

أما وقد بلغنا نهاية المطاف ، لا يسعنا إلا أن نشير – بما يقرب من العتب –

<sup>(</sup>١) اختلاف أصول المذاهب ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) اختلاف أصول المذاهب ص ١٥.

إلى أن بعضاً من المؤلفين والمحققين الذين عهدنا عنهم التضلع في ميادين التنقيب والتدقيق والبحث في المؤلفات والمخطوطات الاسماعيلية ، قد تكشفت لنا ، من خلال جولاتنا بين المخطوطات والمصادر الأصلية ، أنهم اعتدوا بصراحة فاضحة ، وصفاقة صارخة على قدسية الكلمة ، وكرامة الحرف ، فخانوا الأمانة في النقل ، وأطلقوا لأقلامهم وقرائحهم أن تبتكر المسميّات ، وتدبج العناوين والفصول وأطلقوال ، التي ليس لها وجود – قطماً – في النسخ الأصلية ، ولم تراود خواطر المؤلفين الاسماعيليين القدامى ، فنسبوا اليهم كثيراً من الفصول والأبحاث الدخيلة ، وأسندوها الى مراجع وهمية لا وجود لها إلا في عالم الوهم والخيال .

ولعمري إنها لجناية تلك ، وأي جناية ، وتشويه للتاريخ في أقدس مقدساته . ولا نقصد من اثبات هذه البادرة الخطيرة أن ننتقص من منزلة أحد المحققين وتجريحه ، وإنما قصدنا أن نشير الى فداحة هدذا الأمر وخطره على التراث الاسماعيلي العريق ، الذي هو عصارة أدمغة جبارة قضت أجيالاً طوالاً في أروقة معتمة تستلهم الحقائق ، وتستكشف مغاليق الكون وأسرار الحياة ، فمن التجني بكان أن نهشم كنوز أولئك الفلاسفة والمفكرين العظام ، لارواء مطلب شخصي زائل أو تحقيق نفع مادي رخيص . وتكفينا هذه الإلماحة البسيطة متمنين على حضرات المحققين والمؤلفين الدقة المتنساهية في بحوثهم ، والحقيقة الصافية في تأليفهم ، كيا يكونوا جديرين بتحمل أعباء مهاتهم بشرف وعزة وكرامة .

وختاماً نتقدم بجزيل شكرنا وامتناننا الى جميع الأساتذة الأفاضل الذين قدموا لنا التسهيلات في إخراج هذا السفر الى حيز الوجود وميدان التداول . ونجاصة الذين أسهموا في مراجعة النسخ الأصلية وضبطها مع المقارنة. وخصوصاً الاستاذ حسين عاصي صاحب دار الاندلس للطباعة والنشر الذين التزم نشر وطبع هذا الكتاب وكثير من كتب الاسماعيلية .

ولا نفترض العصمة في الخطأ . غير أن القارىء – لا شك سيجد لنا العذر في بعض الهنات الاضطرارية التي جاءت عفواً . والله ولي التوفيق . « فَسْتَلُوآ أَهُلَ ٱلذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »

كتاب اختلاف أصول المذاهب

« الكاتب الاقل محمد حسن مباركنوري » ( ١٩٥٠ )



## تصنيف سيدنا القاضي النعمان بن محمد

## كتاب اختلاف أصول المذاهب

## بني ليله التجزاليك

الحمد لله على ما أسبغ على من عطائه ، حمد شاكر لآلائه ، مستدع للمزيد من نعمائه ، وصلى الله على رسوله محمد ، خاتم النبيين ، عبده الشفيع (١) لأمته (٢) يوم القيامة ، وعلى على أمير المؤمنين وصية ، والأثمة من آله وأصفيائه . قال قاضي القضاة النعمان عبد المزيز بن محمد بن النعمان " : رويت هذا الكتاب ،

<sup>(</sup>١) في (ب) المشفع .

<sup>(</sup>٢) في (٦) في لأمته يوم لقائه .

<sup>(</sup>٣) قاضي قضاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ( ٣٨٦ – ٤١١ هـ) ولد سنة ه ٣٥ هـ في أرائل ربيع الأرل ، وكان متزوجاً من ابنة القائد جوهر الصقلي ، عرف بأنه من كبار علماء الدعوة له كتاب ( البلاغ الاكبر والناموس الاعظم في أصول الدين ) . يعتبر أول من ولتي النظر على دار العلم . قتل سنة ٤٠١ هـ في ١٢ جمادي الآخر .

وهو ( إختلاف أصول المذاهب ) والردّ على من خالف الحق فيها ، عن أبي ، اللقاضي محمد بن النعمان (١) رضي الله عنه وأرضاه .

ورواه أبي عن أبيه ، القاضي النعمان بن محمد بن أحمد بن منصور بن حيون التميمي ، رضي الله عنه ، وأرضاه ، وأكرم منقلبه ومثواه ، مصنف هذا الكتاب بعد عرضه إياه على مولانا وسيدنا الإمام المعز لدين الله (٢) أمير المؤمنين عطائم وعلى آبائه الطاهرين ، وأبنائه الأكرمين ، وأجازه له ، ومكان تصنيفه ورواينه له ولولده من بعده ، بعد عرض كل راو منهم له على إمام زمانه واستئذانه إياه في روايته عنه ، فأجاز مولانا العزيز بالله لوالدي محمد بن النعمان قاضيه ، إجازة ثانية ، فعرضت ذلك على مولانا الإمام الحاكم بأمر الله إمام العصر فأجاز لي روايته ، وأطلق إلي إملاءه على عبيده ، ووقتع على ظهره توقيعاً معظماً ، بخط يده الغالية (٣) : « أجزنا سماع هذا الكتاب وإملاءه لقاضينا عبد العزيز بن محمد بن النعمان والحمد بله رب العالمين » .

## بسِين ﴿ لَقُرْلِرُ عِنَ الرِّرِيمُ

الحمد الله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد (١٠) البشير النذير ، وجعله ، كما قال عز وجل ، شفاء لما في الصدور ، ونوراً أو ضياءً للمؤمنين ، وتبياناً لكل

<sup>(7) (137 - 0774).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (أ) المالية.

<sup>(</sup>٤) في (ب) محمده .

شيء ٬ وهدى ٬ ورحمة ٬ وبشرى للمؤمنين ٬ وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ٬ وعلى الأئمة من ذرّيته الأبرار الطيبين الطاهرين .

أما بعد ؛ فاني رأيت أهـــل القبلة بعد اتفاقهم على ظاهر نص القرآن ، وتصديق الرسول ، قد اختلفوا في الفتوى في كثير من الفروع ، وفي بعض الأصول ، وفي روجوه كثيرة من التأويل وذهبوا في ذلك مذاهب ، وتفرقوا فرقاً ، وتحزّبوا أحزاباً ، بعد أن سمعوا قول الله تعالى وتلوه :

«أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ »(). وقوله: « وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ »(). وقوله: • إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا الْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا الْمُوتَافِقَ الْفَرْآنِ أَوْلُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَرْآنِ اللهُ اللهِ الْعَرْدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عَنْدِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مَنْ عَنْدِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عَنْدِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(أَنْ مِنْ عَنْدِ عَيْدِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنَا مِنْ عَنْدِ عَيْدِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدِ اللهِ الْمَالِيْدِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمِؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمِؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ الْمُؤْمِدُ ا

فذم ، جل ثناؤه ، التفريق ، والاختلاف ، ودعا الى الاجتاع والائتلاف ، وأمر بذلك وحض عليه في إقامة الدين ، ونهى عن التفرق فيه ، وقد رأيت ، وبالله استعين ، وعليه أتوكل ، وعلى تأييد وليه وإرشاده ومواده أعول ، وإياه لفاقتي استرشد واستعد ، ومن زواخر بجره أغترف وأستمد ، بأن أبسط في هذا الكتاب ، وأبدأ فيه بعلة اختلافهم ، والذي دعاهم إليه وحملهم عليه ،

<sup>(</sup>۱) سورة ۲ ۱۳/٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹۸/٤ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۱۹/۳.

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/٢٨.

وسببهم فيه ، وأتلوه بذكر (١) جملة أقوالهم ، وما أحلتوه لنفسهم ، وبيات فساده عليهم ، وأشفعه بذكر أهل الحق فيما اختلفوا فيه ، وايضاحه ، وبيانه ، والشواهد له ، والدلائل عليه ؛ ثم اذكر بعد ذلك قول كل فرقة واحتجاجها بما قالته ، والرد عليها فيما فارقت فيه الحق في ذلك ، بحسب (٢) ما أخذناه عن أثمتنا عليهم الصلاة والسلام ، راجياً ثواب الخدمة في ذلك ، والعناية بأبوابه ، وأما البرهان فلأوليائه ، المفيدين له ، الفاتحين لأبوابه (٣).

المسؤلف

<sup>(</sup>١) في (٢) القول.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (٢).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف في مقدمته أبواب الكتاب السبعة ، كما وردت في الفهرست الموجود في نهاية النسخة (١) تسعة أجزاء .

#### الجزء الأول

## الباب الأول

#### ذكر علنة الاختلاف:

قصدت في هذا الباب الاختصار ، فحذفت منه الأسانيد والتكرار، ليخف على قارئه والمتأمل بما فيه ، واقتصرت من الأخبار على ما كان منها مشهوراً ومعروفاً ومأثوراً ؛ فمن ذلك ما يدخل في هذا الباب : الحديث المأثور عن علي صلعم أنه قال ، وقد رأى اختلاف الناس بعد رسول الله : « أما لو ثنيث لي وسادة ، وجلست للناس ، لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن ، وبين أهل التوراة بالتوراة ، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل ، ولما اختلف اثنان في حكم من أحكام الدين ،

والحديث المأثور عن رسول الله : (أقضاكم علي) ، وانه بعثه الى اليمن فقال : « يا رسول الله بعثتني الى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء ، فضرب بيده على صدري وقال : « اللهم فقهه في الدين ، وأهده الى الحتى المبين ، فقال : « فما أشكل علي " بعدها قضاء بين اثنين » .

والقضاء يجمع جميع ما يحتاج اليه الناس ، من علم حلال الله وحرامه ، وفرائضه وأحكامه ، فمن شهد له الرسول بعلمه ، ودلته به ، وجب على الناس التسليم اليه فيه من تولاه من قبله ويسأله ، ولم يحتج هو في ذلك الى أحد قط بعد رسول الله ، ولا سأله ، وذلك بعض ما نقصَه عليه من تعود أن يسأل ، ويرد الناس اليه فيا اختلفوا فيه . ومن ذلك الحديث المأثور عنه : أنه كثيراً ما

كان يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني »(١) وقال عليه السلام: « لا دخل عيني عمض ، ولا رأسي نوم أيام حياتي مع رسول الله يوماً من الآيام ، حتى علمت في ذلك اليوم ما نزل به جبرائيل ، من حسلال وحرام ، أو سنة ، أو كتاب ، فاسألوني فإنكم لن تجدوا أعلم بما بين اللوحين مني ، وما في القرآن آية إلا وقد علمت متى نزلت ، وفيا نزلت ». والأخبار بمثل هذا تخرج عن حد هدذا الكتاب .

وقد 'سئيل أبو عبدالله جعفر بن محمد ، عن علة اختلاف الناس بعمد رسول الله ، وكيف يختلفون بعد رسول الله ؟ وما هي الأسباب ؟ فقال السائل : هل اختلفوا في حياة رسول الله ؟ قال : وكيف يختلفون ورسول الله معهم ؟ يبين لهم ما اختلفوا فيه ، فيرجعون اليه ، قال : صدقت ! وكذلك لولي الأمر من بعده من يعلم ما يسأل عنه ، فإذا سألوه أجابهم عما اختلفوا فيه ، ولكن من (٢) ولي الأمر بعده لا يعلم بكل ما (٣) ورد عليه فيه ، فكان الاختلاف من أجل ذلك ، ولو سلموا لولي الأمر ، وأخذوا عنه لما اختلف منهم اثنات في دين الله تمالى ، كما لم يختلفوا في حياة رسول الله ، فهذا ما روي في الاختلاف ، في بدء الأمر . وأما ما كان بعد ذلك فإنه ولي أمور الناس من بني أمية ، وبني العباس ، ابتفاؤهم وهمتهم ، طلب حطام الدنيا . فلما ظفروا ، أقبلوا عليه ، وأعرضوا عما سواه ، وسلموا أمر الدين للمتفقهين من العوام ، ( بزعمهم ) فكان ذلك مما أرضوهم به ، واستمالوهم بسببه ، الى بغيتهم ، على ما لا يعلمونه فيهم ، وخلوا بأنفسهم ، وتنافسوا في رئاستهم ، وكثروا ، وتشعبت بهم الأهواء ، وخالفت بأنفسهم ، وتنافسوا في رئاستهم ، وكثروا ، وتشعبت بهم الأهواء ، وخالفت بأنفسهم ، وتنافسوا في رئاستهم ، وكثروا ، وتشعبت بهم الأهواء ، وخالفت

<sup>(</sup>١) ورد مثل هذا القول في كتاب نهج البلاغة ج ٢/١ ع وهو قوله ﴿ أَيْهِ النَّاسُ سَاوَنِي قبل أن تفقدوني مَكْنَا بطرق السياء أعلم مني بطوق الأرض قبل أن تشخر برجلها فتنة تطأ خطامها وتذهب بأحلام قومها » .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب) كلما.

بينهم الآراء(١) لما أعرض عنهم الأمراء ، خلافاً لأصل الشريعة ، والقائمين بها ، وما تعبدوا الله ، من إقامة الدين(٢) والذُّبُّ عن حرمته(٣)، والجهاد من خلفه، وكان أول من ظاهر بذلك ، وقام به خطساً من بني أمنة ، بعد الذي أخذه الناس على عثمان بما أحدثه معاوية بن أبي سفيان ، قام به خطبياً في أول من بایسع (٤) واثنی علیه ، وذكر رسول الله بما أكرمه الله به ، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال : ألا واني قد وليت الأمر من بعدهم على ما رأيتم من الاختلاف ، فلهذا لو<sup>(ه)</sup> أصبت من الدنيا أكثر بمــــا أصابت مني<sup>(٦)</sup> وامكنتني من نفسها ؛ فبركت بكـَلـْكـَلى(٧) عليها ، فأنا ابنها ، وهي أمي وستجدونني خيراً بمن يأتي من بعدي ، كمَّا أنا أشر بمن كان قبلي ، أحَمْ عَنْ جاهلكم ، وأصفح عن زللكم ، وأترككم وما تختارونـــ من أمور دينكم لأنفسكم ، فرحم الله امرءاً كفيته (٨) نفسي فكفاني نفسه ، وطلب الأمر مني من وجهة فاني ممكتنه ومنصفه ، ثم شكا وجعاً يجده ترجله واستأذنهم بالجلوس ، فأذنوا له فجلس ، فخطبهم ، وكان أول من ابتدع الخطبة جالساً ، فكان كما قال وشهد على نفسه أنه من أشر الناس ، وكان كما ذكر ، من أتى بعده من بني أمية شراً منه ، ثم صار الأمر إلى بني العباس ، فسلكوا في الإعراض عن المختلفين في الدين في أيامهم ، وإقبالهم على الدنيا بأجمعهم سبيل ما سلك (٩) بنو أمية من قبلهم ، وخطب في ذلك أولهم ،

<sup>(</sup>١) في (ب) الأقوال.

<sup>(</sup>٢) في (٦) الدنيا .

<sup>(</sup>٣) في (ب) حريه.

<sup>(</sup>٤) في (١) بويم محمد الله .

<sup>(</sup>ه) في (ب) أن.

<sup>(</sup>٦) في ( آ ) ولم ان صابت مني .

<sup>(</sup>٧) ( الكَـلَكُلُ ج كلاكل والكَـلكال ) الصدر أو ما بين الترقوتين .

<sup>(</sup>۸) في (ب) كفتيه .

<sup>(</sup>٩) في (١) بعض .

وأمثلهم فيهم ، فقال بما أشار عليه خاصته منهم : دعوا الناس وما قصدوه من أمر دينهم ، يدعو لكم ما قصدتم له من أمر دنياكم ، فانفرد المتغلبون الذين تعبدوا الله ومن جلسوا مجالسهم باقامة الدين إلى من بايـع لهم ، وتسلم لأمرهم وتولاهم ، وتسموا بالعلماء والفقهـــاء ، وتنافسوا في المراتب وكثرواً وترأسوا في النــاس، واختلفوا إذ عجزوا عن علم الكتاب والسنــة، فاستنبطوا أحكاماً من ذات أنفسهم للأمة عندما(١) أنفوا من ردّ ما اختلفوا إلى الذي أمرهم الله بالرد إليه ، حرصاً على رئاستهم ، وحتى لا ينسب العَجْز عند من ترأسوا عليه إليهم ، فيعدلوا عنهم ، وفي هذه جملة (٢) من القول في سبب اختلافهم ، إلى أن قام مهدي الأمة من أهل بيت(٣) الرحمة ، الذي جاءت الأخبار عن رسول الله بالبشرى بقيامه وذكر ما يكون من إقامة دين الله على يديه وفي أيامه ، مـا يطول شرحه (؛) ويخرج عن حد هذا الكتاب ، منها قوله : « المهدي (٥) من ولدي ، يحي سنتي ، ويتمّم أمري ، ويطالب بثأر أهل بيتي ، ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً ، كا ملئت ظلمًا وجوراً وخبطًا(١) » ، فقام المهدي فأحيى السنن ، وأمات البدع ، وأسكت المبطلين المختلفين في الدين ، فأقام مناره ، ونصب أعلامه ، وشرَّع شرائعه ، وقوَّم أحكامه ، وحمل الأمة للسير(٧) على منهاجه وقطع الأحداث والبدع منه ، والاختلاف فيه والتغاير . ولقد دس إليه بعض الملحدين ، رقمة كالمتنصح له ، من غير أن يظهر له نفسه ، يقول : ﴿ لُو أَنْ أُمِّيرُ المؤمنينَ ا

<sup>(</sup>١) في (ب) ١١.

<sup>(</sup>٢) في (١) لأن.

<sup>(</sup>٣) يقصد الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفساطمية في المغرب

<sup>. ( \* \* \* 7 - \* 4</sup> v )

<sup>(</sup>٤) سقطت من (١) .

<sup>(</sup>ه) عبيدالله المهدي الخليفة الفاطمي الاول.

<sup>(</sup>٦) خبطاً : ضربه ضرباً شديداً ، وطنه شديداً .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (٦).

أخذ العامة بمذهب زيد ، الذين أكثرهم يذهبون إليه في المواريث ، لدفع إلى بيت المسال من ذلك مالاً عظيماً ، فلما وقف على قوله استشاط (۱) عيظاً ، وأمر بطلبه والفحص عنه ، ليعاقبه عقوبة من كان مثله (۲) ، فلم يحده وخفي أمره ، إذ لم يكن ينبدي نفسه ، وإنما دس رقعته ، فقال المهدي : أراد هذا الفاسق ، أن برى الناس اننا خلقنا حكم الله بعرض من أعراض الدنيا ، إنما تعبدنا الله بإقامته ، والحكم بالحق بين عباده ، ولم يقمنا للجمع من حطام الدنيا من غير حلته ووجهته وحقه ، ونحيي سنة جدنا نبيته ، وأمر بأن لا يلتقي اثنان على مفاوضته ، لا في حلال ولا في حرام ، إلا ما أقامه من مذهب الحق على كتاب الله وسنة نبيته محمد . وتابعه على ذلك أمراء (۳) المؤمنين من و'لئده ؛ فأخذ الناس به من بعده ؛ فعاد وتابعه على ذلك أمراء (۳) المؤمنين من و'لئده ؛ وظهر تأويل حديث الرسول وقد ذكرنا المهدي فقال : هو من ولد هدذا ، وأوماً إلى الحسين (٤) ثم وقد ذكرنا المهدي فقال : هو من ولد هذا ، وأوماً إلى الحسين (٤) ثم قال : بنا فتح الله الدين ، وبنا يختمه ، كالذي روي عنه أنه قال : بدأ الدين غريبا ، وسيعود غريبا كا بدأ ، فطوبي يومئذ القربي ، في أخبار طويلة وأحاديث كثيرة من مثل هذا تركناها اختصاراً .

<sup>(</sup>١) شط: أفرط ، غالى ، جاوز القدر المحدود .

<sup>(</sup>٢) في (ب) له .

<sup>(</sup>٣) في (ب) أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) يقصد الحسين بن علي بن أبي طالب (ص) .

## الباب الثاني

## ذكر حملة قول المختلفين في أحكام الدين:

أجمع المنسوبون إلى الفقه من العامة ، إذا ما كان من الأحكام ، وعلم الحلال والحرام ظاهراً (۱) في نص القرآن ، وجب الحكم والعمل به ، وإن ما لم يوجد ( بزعمهم ) من ذلك في القرآن ، التمس في سنة الرسول ، فإذا وجد في السنة أخذ به ، ولم يُتعد إلى غيره . وقال كثير منهم ؛ وما لم يكن من ذلك في كتاب الله جل ذكره ، ولا في سنة رسوله ، نظر في قول الصحابة ، فإن أصبناهم قد قالوه وأجمعوا عليه أخذنا به ، وإن أصبناهم اختلفوا فيه تخيرنا (۲) قول من شئنا منهم ، فقلنا به . وقال بعضهم : ومن أصبناه قال به منهم لم نخرج عن قوله ، وما لم نجده في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، ولا في قول أحد من الصحابة ، نظرنا (۳) فإن كان أجمع العلماء عليه قلنا به ، ولم نخرج عن إجماعهم فيه ، وسنذكر قول كل فريق منهم في هذا الكتاب عند ذكر مقالتهم والرد عليهم . ثم اختلفوا فيا ليس في كتاب الله ( بزعمهم ) (٤) ولا في سنة نبيتهم ، بقولهم ذلك بتقليد ليس في كتاب الله ( بزعمهم ) (٤) ولا في سنة نبيتهم ، بقولهم ذلك بتقليد أسلافهم وطاعة ساداتهم و كبرائهم وقالوا : هم أعلم منا بوجه الحق ، فما قالوا به قلنسا به ، واتبعناه فيه ولم نخالفهم ، وقلتدناهم ما تقلدوه ، وسلمنا

<sup>(</sup>١) في ( آ ) منظور .

<sup>(</sup>٢) في (ب) اخترنا .

<sup>(</sup>٣) في (٦) شهدنا .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (١).

لهم فيا هم قالوه ، واختلفوا فيمن قلدوه ، فذهب كل فريق منهم إلى قول قائل بمن تقدمهم ، فقالوا بقوله ، وأحلوا ما أحلته لهم ، وحرّموا ما حرّمه عليهم ، وأقاموا قوله (۱) حجة عندهم ، وأعرضوا عن قول من خالفه بمن قلتده واتبعه غيرهم ، وخطأ (۲) بعضهم بعضاً ، وكفتر قوم منهم قوما بمن خالفهم وفارقهم ، وآخرون أنكروا التقليد ، وذهبوا فيا جهلوا مذاهب الذين قلندهم الآخرون في الاستنباط (۳) ، وقالوا لنا أن نستنبط كا استنبطوا ولا نقلدهم ، وقال بعضهم بالقياس ، وقال آخرون بالنظر ، وقال آخرون بالاستدلال ، وهذه الألقاب لقبوا بها مذاهبهم ، لينسبوها إلى الحق بالاستدلال ، وهذه الألقاب لقبوا بها مذاهبهم ، لينسبوها إلى الحق ( بزعمهم ) (٤) وكلها يرجع الى أصل واحد ويجمعها معنى فاسد ، وهو اتساع الهول والظن ، اللتذين حذر الله منها وعاب من اتبعها ، فقال جل من قائل :

« وَ مَنْ أَضَلُّ مِّن ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ » (°). وقال (ع ج): « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ كَلَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » (١). وقـالَ تعالى: « يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَا حُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ وَلَا تَتَبِعِ ٱللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ب) أقواله .

<sup>(</sup>٢) في (٦) وكذب.

<sup>(</sup>٣) استنبط الشيء: استخرجه، أو أظهره بعد خفاء، أنبط الحكم، استخرجه باجتهاده.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (١) .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲۸ / ۵۰ .

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ه / ٢٨ .

سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، (۱). وقال: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ ، (۲).

وقـــال رسول الله: « اتبعوا ، ولا تبتدعوا فكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، فاتبع هؤلاء أهواءهم بغير هدى من الله ، وأحدثوا أحكاماً من قبل أنفسهم في دين الله ، وخالفوا كتاب الله جل ذكره ، وقول رسول الله ، وسوف أذكر القول في خطابهم والحجة عليهم إن شاء الله في الباب الذي يتلوه بتمامه .

<sup>(</sup>۱) سورة ۳۸ / ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٥ / ٤٩.

#### الباب الثالث

ذكر الردّ على المختلفين في أحكامَ الدين ، القائلين فيا اختلفوا فيه بآرانهم وأهوانهم :

أما ما زعموه من أن في حلال الله وحرامه ، وقضايا دينه وأحكامه ، ما ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، وأنهم يستنبطونه حلالاً وحراماً ، وقضايا وأحكاماً ، ليست في كتاب الله جل وتعالى ، ولا في سنة رسول الله من قبل أنفسهم ، فيكون الحلال من ذلك ما أحلوه ، والحرام ما حرّموه ، والقضاء والحكم ما حكوا به وقضوه ، فإن فساد قولهم هذا في الأوهام والعقول ، وعند التمييز والتحصيل أوضح أن يحتج عليه بحجة ، أو يستدل عليه بدليل ، ولكن لا بد من أن نتكلم في ذلك ونقول : فأما ما زعموه ، ان من حلال الله وحرامه ، وقضايا دينه وأحكامه ، ما ليس في كتاب الله جل ذكره ، ولا في سنة رسوله ، فقول " يكذبه الكتاب والسنة ، اللذان تعبد الله العباد باتباعهم ، ولقد نهاهم عن خلافها بقوله تعالى عز من قائل :

«مـــا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (۱). وقال لرسوله ؛ « وَ نَزَّ لْنَــا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَ رُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ »(۲).

<sup>(</sup>۱) سورة ۱/۸٪.

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۹/۱۹.

فأخبر جل ثناء، أنه بيَّن كل شيء في كتابه ، وانه لم يفرط فيه من من شيء جل ثناؤه ، فدل ذلك على أن كل ما يعبده (۱) خلقه بمعرفته من حرامه وحلاله ، وقضايا دينه وأحكامه ، قد اشتمل عليه كتابه وأبانه فيه (۲) ولا يقع اسم البيان إلاَّ على ما كان واضحاً مكشوفاً ، وبيناً معروفاً ، غير ذي قياس ، ولا رأي ، ولا اجتهاد ، ولا استحسان ، ولا نظر ، ولا استدلال ، كا زعم من قال بهذا المقال (۳) فإن سألونا عن ذلك كيف هو ؟ وأين بيانه في القرآن ؟ قلنا في قول الله جل ذكره لمحمد (صلعم ) :

فما أبانه الله عز وجل ، فظاهر بكتابه واضح ٌ لمباده ، فقد أغناهم به

<sup>(</sup>١) في (ب) شيء تعبد .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (٦) الرأي .

<sup>(</sup>٤) سورة ١٦/٤٤٠ (ه) سورة ٩ه/٧.

<sup>(</sup>۵) هوره ۱۳۵۹ · (-)

<sup>(</sup>٦) سورة ٤/٣٨ .

<sup>(</sup>۷) سورة ٤/٩٥.

<sup>(</sup>۸) سورة ٥/٣.

عن بيان غيره ، وما أحوجهم فيه إلى بيان الرسول ، وجب عليهم رد" ه إليه ، كما أمر ، جل ذكره ، لذلك من كان في عصره وما أشكل على من بعده ، وجب عليهم رد" ه إلى ولي الأمر كما أمرهم جل ذكره ، وسنذكر البيان على أولي الأمر منهم ، في الباب الذي يتلو هذا الباب ، كما شرطت في أول الكتاب ، وكان بيان الرسول ، وبيان أولي الأمر داخلا في حكم الكتاب ، إذ كان الكتاب أوجب ذلك ، ونطق به ، ودل عليه ، فصار جميع الحلال والحرام والقضايا والأحكام والفرائض ، وجميع ما تعبد الله العباد به ، وهذا القول مثبتاً في الكتاب بهذا المعنى ، واضح "بين" ، غير مشكل ، ولا الاجتهاد ، ولا الاستحسان ، ولا النظر ، كما زعم هؤلاء ، المختلفون ، وأما ما أوجبوه ولا الاستحسان ، ولا النظر ، كما زعم هؤلاء ، المختلفون ، وأما ما أوجبوه وآرائهم ، واجتهاده ، و استحسانهم ، ونظرهم ، واستدلالهم ، برعمهم ، فذلك يخالف قول الله تعالى جل ذكره لأنه يقول ، لا شريك له ، لنبيه محد :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بَهَا أَرِاكَ ٱللهُ ، (1).

ولم يقل بما رأيته ، ولا بما استحسنته ، ولا بما قست عليه ، ولا بمـــا نظرت ، ولا بمــا اجتهدت فيه ، فأوجب هؤلاء لأنفسهم ، ما لم يوجبه الله لرسوله وقال :

وقال: • وَٱلنَّجْمِ إِذَا لَهُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْ • (٢). وقال: • وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى. إِنْ

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/ه ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱/۰ه .

ُهُوَ إِلَّا وَحْيَى يُوحَى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوى ،(١) . وقال: ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ ٱهْتَدَيْتُ فِيهَا يُوحِيَ إِلَيَّ رَبِّي ۗ (٢).

ولم يقل بما رأيته واستنبطته لنفسي ، وقال :

« إِنَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ ، (°°). وقال: « وَأَهْــــذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ۗ (١). وقال • وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ »(°). وقال: • وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَٰٰٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ »(٦) وقال: «وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَـا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَٰئِكَ ثُمُ الظَّالَمُونَ ۥ (٧). وقال: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، (^). وقال: ﴿ وَمَــا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْثًا (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة ٥٠/١ ، ٢ ، ٣ ، ١ ، ٥ ،

<sup>(</sup>۲) سورة ۴۶/۵۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٧/٧.

<sup>(</sup>٤) سورة ٦/٥٥١.

<sup>(</sup>ه) سورة ه/٤٩. (٦) سورة ٥/٧٤ .

<sup>(</sup>v) سورة ه/ه ٤.

<sup>(</sup>۸) سورة ۲۶/۴۸ .

<sup>(</sup>۹) سورة ۲۰/۱۰ .

وسئل رسول الله عن كثير من الأشياء بما لم يكن الله (عج) قد أنزل عليه فيها شيئاً ، فتوقف (١) عن الجواب فيها ، ولم يقل برأيه ، ولا بقياسه ، ولا بشيء بما قال هؤلاء ، حتى أنزل الله عليه جواب ما سئل عنه . فلو جاز الجواب لأحد بغير ما في الكتاب ، لجاز له ، لأنه أصح خلق الله تميزاً ، وأصدت ظناً ، وأجود رأياً وقياساً ، واستحساناً واستدلالاً . قال الله جل ذكره .

« وَيَسْنَلُو نَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى قَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ، (٢). وقال: « وَيَسْنَلُو نَكَ مَا النَّهُو الْخَرَامِ يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ، (٣). وقال: « يَسْنَلُو نَكَ عَنِ الشَّهُو ٱلْخَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفُرْ بِهِ ، (١).

وفي كثير بما أخبر الله (ع ج) انهم سألوا عنه رسول الله ، فلم يجبهم فيه بشيء حتى انزل الله عليه ، جواب ما سألوا عنه ، وقد أخبر الله (ع . ج) بانه أكمل دينه ، فكيف يزعم هؤلاء ، انه لم يكمله ، حتى أكملوه ؟ وزعموا ان الله (ع ج) لم يبعث نبيته إلى الناس بكل ما يحتاجون إليه ، وان كتابه (ع ج) قد فرط فيه ، حتى أتموا لهم ذلك وأكملوه ، وأتوا الناس بما احتاجوا اليه ، ورسول الله (صلعم) يقول : « اتبعوا ولا تبتدعوا ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، هذا مع

<sup>(</sup>١) في (٦) امتنع.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۲/۲۲ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۲/۹/۲ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٢/٧٧ .

الحديث المشهور الذي رواه(١) عنه علي (صلعم) الذي يؤيد ما ذكرناه ان كتاب الله (ع ج) جامع لكل ما يحتاج اليه . رواه الحارث الأعور عنه قال الحارث: « دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث فأتيت علياً (صلمم) وقلت: يا أمير المؤمنين ان الناس قد وقعوا في الأحاديث فقال : وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما اني حممت رسول(٢) الله (صلعم) قال: كتاب الله (ع ج) فيه أنباء من قبلكم. وخير من بعدكم ، وحكم ما(٣) بينكم ، هو الفصل ، ليس بالهزل ، مَنْ تركه مِنْ جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلته الله وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا ترتفع عنه الاهواء ، ولا تلبس فيه الألسن ، ولا يشنع منه العلماء ، ولا يختلف على رد ، ولا تنقضي عجائمه ، وهو الذي لم تنته الجن إذا سممته ، ان قالوا سمعنا قرآناً عجيباً يهدي إلى الرشد(؛) فاقتنا به من قال به صدقاً ، ومن عمل به أجراً ، ومن حكم به عدلاً ، ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستقيم ، ومن اعتصم به عصمة : خذها يا أعور ، فأخبر رسول الله ان في القرآن انباء من مضى ومن يأتي، والحكم والهدى ، والفصل والقضاء، وكذلك سماه (تسم) حكمًا ، وتبيانًا وهدى وشفاة ، وأخبر أنه من ابتغى الهدى في غيره ، أضله الله ، فكيف يزعم في كتابه ، ولا بعث به رسوله ؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فكمف لم يكن في كتاب ولا جاء على لسان رسوله ، وهو لم يعلم الَّا الله جل ذكره .

« قُلْ إِنَّمَا أُتَّبِعُ مَــا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي » <sup>(٥)</sup>. وقال :

<sup>(</sup>١) في (٢) قاله .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) رسوله .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (٦).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) الراشدين .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲۰۳/۷ .

﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ۗ ١٠٠٠.

وقالت الملائكة له جلّ جلاله:

أنت الْعَلِيم اللهِ عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيم الْعَلِيم اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ المَا المُلْمُ المَا المَا المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهِ المَا المَا المَا اللّهِ المَا المَا المَا ا

فادع هؤلاء الجهال بزعمهم ، انهم يستنبطون من الأحكام ، والحلال والحرام ، ما ليس في كتاب الله ، ولا في (٣) سنة رسوله منزلة فوق منازل الانبياء ، والملائكة ، وصدقوا عن أمر الله ، وخالفوا (٤) كتابه ، وادعوا انهم ينزلون من الأحكام مثل ما أنزله ، جرأة ، على الله واستخفافا الهم بنزلون من الأحكام مثل ما أنزله ، واستنكافا من الرد إلى من أمرهم جل بدينه ، واستكباراً على أوليائه ، واستنكافا من الرد إلى من أمرهم جل ذكره برد ما لا يعلمونه اليه (٥) وسؤال من أمر بسؤاله من أهل الذكر من عباده ، فردوه إلى أنفسهم ، وما جهاوه ، وسألوها عما لم يعلموه ، رداً لقول الله (عج) وخلافاً عليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/٢١ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) في (٦) من .

<sup>(؛)</sup> في ( ب ) رفضوا .

<sup>(</sup>ه) في (آ) منه .

<sup>(</sup>٦) في (٦) ممهم .

### الجزء الثانى

### الباب الأول

#### ذكر مذهب أهل الحق ، فيا لم يعلم وجه الحق فيه :

أثبت ما اعتمد في هذا الباب ، واصلح ما احتج به ، لما قصدت اليه في هذا الكتاب ، بعد كتاب الله جل ذكره وسنة رسوله ، ما عهده إلى الإمام المعز لدين الله المير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آبائه الهداة الراشدين في كتاب عهده ، كتبه لي في تأييد أمر القضاء ، رأيت إثبات نسخة منه ، في هذا الكتاب ، لما فيه من الحجة ، لما قصدت اليه فيه ولكارة (١) فوائده ، وجزالة معانيه ، ولأنه مما ولي نفسه تأليفه ، وما علمت انه تقدم في عهود القضاة قبله مثله ، فرأيت مع ما فيه من الحجة ، لما يدخل في هذا الكتاب ، ابقاء ذكره ، بتخليده في هذا الكتاب ، ولما في ذلك من ابقاء الذكر ، وتخليد الشرف ، بما ذكرني به فيه ، ولي الله ، وهذه صورة (٢) ما فهه :

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا الكتاب من عبدالله ووليه معد أبي تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين ، إن أمير المؤمنين للمحل الذي اصطفاه (٣) الله به ، من الخلافة ، السني قدرها ، والإمامة العلي خطرها ، وان جعله سراجاً منيراً في أرضه ،

<sup>(</sup>١) في (ب) ولشدة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (٦).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) اختاره .

مهتدى به ، ويستفاء بنوره ، ونصبه علماً لخلقه (۱) وقائمة بحقه ، وموطن دائماً للإسلام ، وموكداً لوثائق الإيمان ، منهاجه شرائع جده محمد رسول الله ، رأى أن يرفع من قدر القضاء حسبا رفعه الله (عج) ، ويبين حال (۲) من نصبه له ، واستكفاه إياه ، بقدر استحقاقهم في ورعهم ، وحسن سياستهم ، ونزاهتهم ، ليزداد الحسن منهم لنفسه ، والموفق لرشده ، والساعي فيا أحصاه عند ربه ، ولدى (۳) أمير المؤمنين ، امامه احسانا ، وفيا عاد لحسن الثناء ، وطيب الخبر اجتهادا ، والله موفق أمير المؤمنين الومنين ومسدد خطاه ومعينه (۱) ومؤيده ، وقد كان أمير المؤمنين الذي وقف عليه ، من ورعك ، وديانتك ، وأمانتك ، ونزاهتك ، وحيد طريقتك ، استكفاك القضاء ( بالمنصورية ) ، واعمالها ، وأطلق لك النظر فيمن تظلم اليك ، من وانفاذ الحق على من وجب عليه واعطائه مستحقه ، ثم رأى عندما وفق وانفاذ الحق على من وجب عليه واعطائه مستحقه ، ثم رأى عندما وفق عليه من صدق موالاتك ، وتوخيك الحق في أحكامك ، وما كشف عنك عليه من صدق موالاتك ، وتوخيك الحق في أحكامك ، وما كشف عنك دلك ك ، وادعامه وتسديده ، وتقويته ، والزيادة فيه ، بكتاب منشور ذلك لك ، وادعامه وتسديده ، وتقويته ، والزيادة فيه ، بكتاب منشور ذلك لك ، وادعامه وتسديده ، وتقويته ، والزيادة فيه ، بكتاب منشور

<sup>(</sup>١) في (٦) مخلوقاته .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) صفات .

<sup>(</sup>٣) في (٢) بين .

<sup>(</sup>٤) في (٦) ومسدده ومعلينه .

<sup>(</sup>ه) يذكرالتاريخ ان الخلفاء الفاطميين كانوايكتبون لقاضي القضاة سجلاً يقرأني القصريشتمل على السلطة التي تمنح لقاضي القضاة ، وتحدد فيه البلدان المشمولة بسلطته ، وكان عملهم في اغلب الأحيات يتعدى الصلاحية الممنوحة للقاضي إلى النظرفي مواظفي المساجد والمؤذنين وغيرهم والاشراف على دور الضرب.

<sup>(</sup>٦) الكُورَة : البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى ج كُورَ .

<sup>(</sup>٧) في (٦) ومحضك .

لك بذلك ، لتقوى به آمال الطالبين عندك ، وترهب به نفوس من تفسد علمه أحكامك ، ولا تنقطع أبداً ، أطهاع من أرادوا إبطال الحق وإبعاده عنك ، والقصد إلى غيرك ، وليكن أمرك جاريا ، وحكمك نافذاً ، في كل من تظلم إليك ، أو تظلم منه عندك ، من كافة أهل مدائن أمير المؤمنين وعامة كُورَه الدينية(١) منه ، والشاسعة من أهل البوادي ، التي حولهها ، إلى أنفسهم ، إذ كان أمر المؤمنين انما به أطلق لكل قاض فيها النظر في المدينة التي هو فيها ، ومسا أحاط به قطرها ، وليس له أن يتمدّى إلى النظر فيا خرج عنها ، وأطلق لغيرهم من القضاة النظر في بوادي مدنهم ، وأن لا يقيم أحداً منهم حاكماً ولا أميناً (٢) بجميع الأكوار التي لاقضاة فيها ، ولا ينظر بين أحد من أولياء أمير المؤمنين ، وطبقات عبيده ، وسائر جنده المقيمين مجضرته ، وأن يكون النظر في جميع ذلك كله لك ، مطلقة " فيه يدك لا ينازعك فيه أحد من القضاة ، والحكام ، وإن تشاجر خصان ، فدعى أحدهما صاحبه إليك ، ودعي آخر الى قاضي أو حاكم غيرك (٣) كان على الداعي إلى سواك أن يرتفع مع خصمه إليك طائعاً ، أو مكرها ، فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره ، وامتثله ، وقدم فيه ، وآمرك أن تقرأ كتاب أمير المؤمنين هذا على المنبر ليذاع بين الناس ، وينتشر في حاضرهم ، وباديهم ، ودانيهم ، وقاصيهم ، وامض على ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك ، جارياً على ما تقدم به ، توفيق الله لك ، وتسديده إياك من أنفذ الحقوق وأقومها ، وإقامة الحدود على أهلها ، وشدة الوطأة على الظاوم ، ونصرة الحق ، ومعونة المظاوم ، وإغاثـة اللَّمهيف ، وتقوية

<sup>(</sup>١) كُورَه الدينية : الامكنة التي تجتمع فيها الجماعة الدينية .

<sup>(</sup>٢) في (٦) آمنياً .

<sup>(</sup>٣) بعد أن تم الفاطميين فتح مصر قلدوا القضاة لاثنتين والموظفين ، أحمدهما سني والآخر شيمي ، وظلت الحال على ذلك إلى شهر صفر سنة ٣٦٦ هـ. وفيه اضطلع علي بن النمهان بالقضاء عامة ، وقرىء سجل تقليده القضاء على مصر وأعمالها على منبر الجامع العتيق .

الضميف ، مقتدياً في أحكامك ، وقضائك بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . فإن الله جل ثناؤه قد بين فيه حلاله وحرامه ، وأوضح أحكامه ، وأنار معالم (۱) وما لم تجد منه ولا في سنة جد أمير المؤمنين محمد رسول الله رب العالمين حكمة التمسها في مذاهب الأثمة من ذريته الطاهرين البررة الراشدين ، آباء مولانا أمير المؤمنين الذين استحفظهم الله أمر دينه ، وأو دعهم خزائن علمه ، ومكنون وحيه ، وجعلهم هداة العباد ، وأنوار البلاد ، ومصابيح الدجى من حيرة العمى ، وغياهب الردى ، والطريق المشلى ، والمقتدي يهم في أمر الدين والدنيا ، وما التبس عليك فأشكل واشتبه الحكم ، وأعضل ما نهيته إلى أمير المؤمنين ليوقفك على وجه الحكم فيه ، فتتمثله وتعمل عليه ، فإنه بقية خلفاء الله تعالى المهديين ، وسلالة الأثمــة الراشدين الطاهرين الذين أمر الله جل ذكره وتبارك اسمه : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم عميم عليه ، فلا تعليم عليه ، فلهم المنهم عميم عليه وعلى آله لتعليمه أ الذين يستنبط نه منهم ، منهم عميم عليه ، فلا تعليه وعلى آله لتعليمه ألذين يستنبط نه منهم ، وقال تعالى :

# « فَسْتَلُوآ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »(٢).

وقال النبي الناطق ، والرسول الصادق : « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، فمن اهتدى بأولياء الله (عج) في أرضه فقد اهتدى ، واستمسك بالعروة الوثقى ، وفات للخصوم بابك ، رافعاً وفات للخصوم بابك ، رافعاً

<sup>(</sup>١) في (١) مشاهده.

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۹/۱۶ .

عنهم حجابك ، باسطاً لهم وجهك ، مواصلًا لهم(١١) جلوسك ، مصبراً(٢١) نفك على تنازعهم ، وتدافعهم في الأمور عن غير تبرم في الخصام ، ولا ضجر في الأحكام ، مساوياً بين الرفيع والوضيع ، في حجابك وتقريبك وأبعادك ، ولحظك ولفظك، واستفهامك وافهامك، ليعمهم انصافك، ويشملهم عدلك ، ويأمن الضعيف من حيفك ، ويبلغ قصده من إنصافك ، ولا تنقطع حجته عندك ، ولبيأس القوى من تفضيلك إياه ، فلا يطمع في تناول ما لا يجب له ، وتثبت في قولك وفعلك ، وتأنَّ في أمرك ، ولا تتعجل ، وتمهل ولا تغفل ، وراع حال نفسك ، وتصفح عملك بميا يعود عليك بأحكامه ، ويؤمن معه عدم وقوع أي خلل في إبرامه ، وليكن من نقضت الحكم بشهادتهم مشهورين (٣) بالأمانة ، معروفين بالصدق والصيانة ، ومن تنتخبهم للاستعانة بهم في أمورك ، والقيام بمهاتك مرسومين بالورع والعفة ، مذكورين بالمدالة والفقه ، وتفقد أعمالهم ، وما تجري عليه أحوالهم ، في كل وقت ، وافحص أمورهم ، فحصاً تقف به على حقىقة كل امرىء منهم ، من الاقتداء برأيك ، والعمل بمذهبك ، والمخالفة لأمرك ، و متهاناً <sup>(٤)</sup> لنهيك، فتجازيه بما يستحقه فيما حمدته منه أو ذمته ، ليزداد ذو الثقة والأمانــة بِصِيرةً فِي أمره ، واغتياظاً بحاله ، وليتعظ بعقوبة غيره (٥) من نقض دينه ، وْخَانَ أَمَانُتُهُ ، وجهـل حظه ، وأضاع رشده ، وأحسن النظر في أمور المواريث إالتي يتخاصم(٦) إليك فيها ، وحفظ مـــا يرد عليك من أموال اليتامي أووضعها مواضعها الواجبة ، وحفظها ، وإحرازها من الاحترام ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) متقرباً لهم .

<sup>(</sup>٢) في (٦) مثبتاً .

<sup>(</sup>٣) في (٦) ممروفين .

<sup>(</sup>٤) في (٦) اعتداء.

<sup>(</sup>ه) في (ب) سواه .

<sup>(</sup>٦) في (٦) يتحاكم.

والضياع ؛ مسترشداً الله في جميع أسبابك ، مستعيناً به من اقباله ، مفوضاً إليه أمرك ، في كل ما تعرفت عليه أحوالك ، وأمير المؤمنين يسأل الله جمل العون والإرشاد ، إنه المنان الجواد . كتب يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة ثلاثمائة وثلاث وأربعين ، وصلى الله على محمد ذبيه وصفوته ، وعلى ابرار عترته ، وسلم تسليما(١) والذي ذكره أمـــير المؤمنين ، من أن الله (عج) قد أبان في كتابه ، حلاله وحرامه ، وأحكامه، فهو ما تقدم القول به ، وشهد كتاب الله وقول رسول الله (صلعم) كذلك ما أمر به ، أدام الله علو أمره ، من رد ما أشكل والتبس علي ، فذلك أيضًا هو الذي نطق به كتاب الله ، وتقدم قول رسول الله ، وكذلك أمر الأمَّة المهديين من أهل بيت رسول الله في القديم ، والمهدى بالله (٢) ومن بعده الأثمة ، كل من ولتوه القضاء ، وكذلك من عهدوا إليهم . وكذلك كان في عصر المنصور (٣) . واقتداء بكتاب الله فما أمر به ، ونهى عنه ، وأحله وحرمه ، وما لم تجد فيه حكماً منصوصاً ، فامتثل سنة محمد (صلعم) ومذاهب الأنمة الهداة ، أهل ببته ، وإن أشكل علمك أم لم تعرف وجهه ، فارفعا إلىنا لنأمرك ، واستعن بالله يعنك ، واستر،ه يهديك ، واستكفه يكفلًا ، فإنه والى من والاه ، ومن توكل عليه استكفاه ، ولا يضم لديه أجر من عمل فأرضاه . فبالعمل بكتاب الله جل ذكره ، وسنة رسوله محمد (صلعم) فيما وضح للعالمين، وتبين لهم، والرد إليهم، فيا التبس عليهم ، وقد أمرونا عليهم السلام ، كما أمر الله بذلك جل ذكره في كتابه ، وعلى لسان رسوله ، ولم يأمروا بقياس ولا بنظر ، ولا باستحسان ،

<sup>(</sup>١) هذا هو نص كتاب تعيين القاضي النميان أمر القضاء ( بالمنصورية ) التي بناها الخليفة المنصور الفاطمي سنة ٣٢٧ هجرية رجملها عاصمة للدولة الفاطمية في المفرب وتقع على مقربة من القدوان.

<sup>(</sup>٢) الحليفة الفاطمي الأول مؤسس الدولة الفاطية بالمغرب (٢٩٧ – ٣٣٢ هـ) .

<sup>(</sup>٣) الخليفة الفاطمي الثالث (٣٣٤ – ٣٤١ م).

ولا برأي ، ولا باجتهاد ، ولا بغير ذلك بما قالته العامة ، وأمرت به ، وذهبت إليه ، ولا اختلاف بينهم في من جهل شيئاً من أمر دينه ، وعلم أن غيره يعلمه ، إن عليه أن يسأله ، ويتعلم منه ما جهله . وبمثل هذا تعلموا العلم ، بزعهم وأخذوه ، عتن هو أعلم به منهم عنده ، لأنه لا يسعهم ، ولا يحل لهم أن يسألوا عن ذلك ولا يأخذوه عن يعلمون أنه جاهل . أفليس من لا يعلم أمراً نزل به كمن هو جاهل به ؟ وكيف يجوز له أن يرده إلى نفسه ؟ فيجحد (١١) كما قالوا فيه رأيه ، أو يقيس ، أو يستحسن منه ما استحسنه ، فيتبعه وهو جاهل قبل ذلك به ، وقد منعوا من سؤال الجاهل ، والرد إليه ، ولو جاز أن يكون ما استحسنه المرء ورواه وأجهر رأيه فيه . هو الحق ، لجاز أن يكون ذلك في أصل الدين ، وإلا فمن أين جاز أن يكون في أصوله ؟ وإلا فمن أين جاز أن يكون في فروعه ، ولا يجوز أن يكون في أصوله ؟ فلو جاز ذلك ، لكان أهل نحاته ، ودينه ، وملته على الحق ، لأنهم كلهم قد استحسنوا ما دانوا به (٢) واجتهدوا في إصابة الحق فيه ، ورأوا رأيا .

## ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ 'هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۗ (٣).

وقد أنزل الله جل ذكره في كتابه ، وجمع فيه كلما تعبد العباد به ، فأوضح في ذلك ما رأى (عج) إيضاحه ، وأغمض فيه ما رأى إغماضه ، ليفطر للعباد بذلك إلى الحاجة إلى من فضلهم عليهم ، وتعبدهم بطاعتهم ، وليدل بذلك عليهم ، وعلمهم (عج) علم ذلك دونهم ، وأحوجهم فيه إليهم ، ولولا ذلك لاستوى الناس بالعلم كلهم ، ولم يكن منهم فاضل ، ولا مفضول ، فقال وهو أصدق القائلين :

<sup>(</sup>١) في (٦) فيحمد .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ما دالوا به .

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ه/٨٨ .

« وَ تِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرُ بُهَا للنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ \*<sup>(١)</sup>.

وقال: « فاسئلوا أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم ، أو أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم » فقال قوم منهم: هم الفقهاء ويعنون أصحابهم ، فيقال لهم : إن هؤلاء الذين تعنونهم فيا تسألون عنه ، فهم أنفسهم مختلفون ، كلل بعضهم ، ما حرمه الآخرون ، فهل يجوز أن يأمر الله بسؤال من يعلم انهم مختلفون ، فإذا سئلوا فاختلفوا ، فبقول من منهم (٢) يأخذ السائل ، وهل يجوز أن يكون الحق في قولهم كلهم ؟ أو في قول بعضهم ؟ وفي هذا كلام يطول ، وليس هذا الباب موضعه ، وسوف نذكر إن شاء الله ما يتهيأ ذكره منه عند الرد على من قال بالاجتهاد ، وقد ذكرنا من قول الله جل ذكره فيا عباده بالأخذ عن المختلاف ، ونهى عنه ، فكيف يجوز أن يأمر (عج ) عباده بالأخذ عن المختلف في دينه ، وهو يعيبهم في كتابه ؟ وقال آخرون (أولوا الأمر ) الذين أمر الله (عج ) بطاعتهم هم أمراء السرايا ، فيقال أمروهم عليهم بالسمع والطاعة لهم في الحق على من قدموا عليه ، لا يدعوهم أمراء الشراء الله وهو أصدق القائلين :

« يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوَلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ اللهُ الأَمْرِ مِنْكُمْ اللهُ المَّامِرِ مِنْكُمْ اللهُ اللهُ المَّامِرِ مِنْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فعم الأمر بطاعة أولي الأمر وشمل جميع المؤمنين ، فكيف يجوز أن

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>۲) سقطت في (۲).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/٩٥.

يخص بذلك بعضهم ، وهم أمراء السرايا كا زعمة ؟ أوليست طاعة الإمام الذي يخرج السرية ، ويؤمر عليها ، أحق وأولى من طاعة الذي يؤمره ؟ وهل يجوز أن يسمى أولوا الأمر في الحقيقة إلا من يكون الأمر له ؟ وصاحب السرية إنما له من الأمر ما يجعله الإمام له ، والقول في تثبيت الإمامة يخرج عن حد هذا الكتاب ، وإنما قصدنا في هذا الباب الى البيان عن مذهب أهل الحق ، فيما اختلفت العامة فيه ، مما لم يجدوا نصه في ظاهر القرآن ، ولا في سنة الرسول ، فقال أهل الحق فيه نرد إلى أولي الأمر ، كما أمر الله فيه ، ونسأل أهل الذكر عنه ، وقالت العامة نستنبطه ١١١ من أن الله تعالى قد أكمل دينه ، وجمع كل شيء تعبد به خلقه في كتابه ، أن الله تعالى قد أكمل دينه ، وجمع كل شيء تعبد به خلقه في كتابه ، عرف ذلك من عرفه ، وجهله من جهله . تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني .

<sup>(</sup>١) في ( آ ) نستخرجه .

## الباب الثاني

## ذكر أصحاب التقليد، والرد عليهم في انتحالهم إياه:

قد تلونا فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب من قول الله جل ذكره باتباع كتابه وسنة رسوله (صلعم) والرد الى (۱) أولي الأمر، وسؤال أهل الذكر ما لو (۲) كررناه في هذا الباب وفيا بعده من الأبواب ما يحتاج فيها إلى الاحتجاج به لطال بذلك الكتاب، وفيا تقدم ذكره من ذلك، حجة وبلاغ لذوي الألباب، فلم يأمر الله بتقليد أحد بعد رسول الله والأخذ عنه فيا جهله من جهله، غير أولي الأمر الذين أقامهم بعد الرسول في الستمع والطاعة، ونصبهم لبيان ما أشكل على الأمة من فرائض دينه (۳) وأحكامه، واحد بعد واحد، في كل زمان وعصر، قائم منهم وشاهد، فمن رد إلى من لم يأمر الله جل ذكره بالرد إليه، وقلد من لم يأذن فمن رد إلى من لم يأمر الله جل ذكره بالرد إليه، وقلد من لم يأذن وله، فقد اتخذ إلها من دونه، وأشرك به، تبارك اسمه، قال الله:

« اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَ هُبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ ٱللهِ »(''.

وهم يروون أن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي لما أسلمت ، فرأى

<sup>(</sup>١) في (ب) على .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) في (١) دنياه .

<sup>(</sup>٤) سورة ٩/١٩.

۰٦

في عنقي صليباً من ذهب ، فقال لي : أتعبد هذا الوثن الذي في عنقك ؟ ثم افتتح بسورة البراءة حتى إذا انتهى إلى قوله :

« اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ٣ (١١).

فقلت: يا رسول الله ، ما كنا نعبدهم. فقال: ألم يكونوا يحللون لكم ويحرمون عليكم ؟ وتحرمون ما حرموه عليكم ؟ فقلت: بلا يا رسول الله (٢) قال: فتلك عبادة لهم. وتلى هذه الآية جعفر ابن محمد (ص) فقال (٣): (والله ما صاموا لهم ، ولا صلوا إليهم ، ولكنهم أحلوا لهم حراماً فاستحلوه ، وحرقوا عليهم حلالاً فحرموه ، فكانوا لهم بذلك أرباباً. ومن هذا ونحوه قول النبي (صلعم ): (لتسلكن سبل الأمم من كان قبلكم ، حَذْوَ النعل بالنَّعل والقَّنُدَّة (٤) بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه ).

وروينا<sup>(ه)</sup> عن علي أنه قال: أدنى ما يكون به المرء مشركا ، أن يتدين بشيء يزعم أن الله أمر به ، ولم يأمر الله ، وإنحا يزعم أنه أمر به بذلك من هو دونه ، وهو غير الله جل ذكره فيشرك به . ثم قال: إن من الشرك ما هو أخفى من الذرة السوداء ، على المسح الأسود ، في الليلة الظلماء . وتلا قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) سورة ۱/۹ .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (٦) ثم قال .

<sup>(</sup>٤) القذة بالذال ريش السهم وجمعها القذذ ، من الضياء حذو القذة بالقذة ، أي مقابلة كل واحدة على صاحبتها .

<sup>(</sup>ه) في (آ) وروي.

﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۗ (١).

وقد أبان (عج) عن ذم التقليد في غيير موضع من كتابه ، وعلى لسان رسوله ، لغير من افترض طاعته ، وأمر بالأخذ عنه ، والقبول منه ، فقال جل من قائل :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، (٢) . وقال : « مَّنِ أَهْتَدَى فَإِمَّا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّ فَإِمَّا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ أَخْرَى » (٣) . وقال : « وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمَ أَتَّخِذُ فَلَاناً لَيْتَنِي ٱلنَّذِي مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمَ أَتَّخِذُ فَلَاناً خَلِيلًا , لَقَدْ أَصَلَيْنِ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانَ خَلِيلًا , لَقَدْ أَصَلَيْنِ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانَ عَلَيْ لَيْتَنِي لَا يَبَعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ ٱلنَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ ٱلنَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ اللَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ النَّ لَدَى اللَّهُمُ لَكُونَ اللَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ اللَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ النَّهُمُ كُمَا تَبَعُوا لَوْ النَّ لَنَا كُرَّةً فَلَنَتَهَرَّأَ مِنْهُمْ كُمَا تَبَعُوا لَوْ النَّ لَنَا كُرَّةً فَلَنَالِهُمُ أَيْ مِنْهُمْ كُمَا تَبَوَّا وَا مِنَا اللَّذِينَ ٱلنَّيْسُولِ اللَّذِينَ النَّيْلِيلُ اللَّذِينَ النَّالِيلُولُ اللْعَلَا عَلَيْ اللَّذِينَ النَّالِيلُولُولُ اللَّذِينَ النَّيْلُولُ اللَّذِينَ النَّيْسُولُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذَيْلُولُ اللَّهُ اللَّذِينَ النَّالِيلُولُولُ اللَّذِينَ النَّيْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۲ / ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) سورة ٥/١٠٤.

۳) سورة ۱۹/۱۷.

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٥ / ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲ / ۱۶۶ .

كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَــا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ، (۱).

وقال مخبراً عن المقلدين:

و وَقَالُوا رَ بَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلاَ ، (٢).

وفي آيات كثيرة يذم فيها (عج) من قلسّد من لم يؤمر بتقليده ، ويؤمر باتباع من لم يؤمر بتقليده ، ويأمر باتباع من أمر الله باتباعه ؛ وقد رويناه (٣) عن ابن عمر أنه قال : سمعت رسول الله يقول العلي في ثلاثة : آية محكمة ، وفريضة عادلة ، وسنة قائمة ، وما سوى ذلك ، فهو ضلال . وقال : تركت فيهم أمرين لن يضلوا ما أن تمسكوا بها ، كتاب الله وسنتي ، وإني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة : من حكم جائر، وزلة عالم ، وهوى متبع .

وهذه هي<sup>(٤)</sup> روايتهم ، وفيها أكبر الحجة ، على من قلد أسلافهم منهم ، وأما الثابت من الرواية الصحيحة أن النبي قال : إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهـــل بيتي ، فإنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين ، وجمع بين اصبعيه المُستَبَّحتَيَن من يديه وقرنها وساوى بينها ، وقال : ولا أقول كهاتين ، وقرن بين اصبعيه الوسطى والمُستَبَّحة من يده

<sup>(</sup>۱) سورة ۲ / ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۳ / ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في (٦) رووا.

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب).

اليمنى ، لأن وحداهما تسبق الأخرى ، ألا وإن مثلها فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تركها غرق .

وروينا(١) عن رسول الله أنه قــال : بئس مطبة الرجل . زعم ؛ وفي أخبار كثيرة ، وفيا ذكرناه منها مع نص الكتاب ، بلاغ لذوي الألباب ؛ وقد ذكرنا فيا تقدم قولهم إلى غيرهم ، وإن كان بمضهم تقليدهم عليهم مما يتماظمه عامتهم ويروونه عنهم (٢) ، كالخروج عن الملة عندهم جهلا منهم ، حتى ان بعض من يأثم عن التقليد منهم لم يصرح بالرد في إنكارهم تقليدهم عليهم ، إلا" بالإشارات ، والكنايات ، ولو عقلوا لكان في تقليدهم من لم يأمر الله (عج) بتقليده أعظم النكير عليهم ، ولكنهم احتجوا بما سبق إليهم ، وعظم في صدورهم ، قامًا مقام الحق عندهم ، وأكثر ما احتجوا في تقليدهم بحديث رووه بزعمهم عن رسول الله قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم ، اهتديتم . فزعموا أن كل أصحاب رسول الله يقتدى يهم ، في كل ما يقولونه ، ويفعلونه ، ويأمرون به ، وينهون عنه ، وأوجبوا(٣) بذلك تقليدهم جميعًا ، والأخذ عنهم ، وما أتوا(؛) به ، مما ليس في كتاب الله بزعمهم ، ولا في سنة نبيهم . وقد أصبنا هؤلاء الذين زعموا أنهم أصحاب رسول الله ؛ قد تفرقوا ؛ واختلفوا من بعده ؛ وتحاجزوا واقتتلوا ؛ فقتل بعضهم بعضاً ، والحديث الذي احتجوا به يمنع نصه من ذلك ، فيا بينهم ، ويبيح قتلهم لغيرهم ، ويهدر دماءهم لهم ، ويتفاحش إن حملت عليه أحكامهم ؛ وأما مــا يمنع من ذلك ، اختلافهم مع ما ذكرناه من ذم الله الاختلاف وأهله ، مما أثبتناه (٥) فيما قدمنا ذكره ، فإنه لم يكن ينبغي لمن

<sup>(</sup>۱) في (۲) ورووا.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) في (٦) وأجابوا .

<sup>(؛)</sup> في (ب) جاءوا .

<sup>(</sup>ه) في (ب) فلناه .

فعل فعلا منهم أن يخالفه فيه غيره منهم ولأمر غيرهم . إذ كان رسول الله قد أمر بالإقتداء به ، فخالفوا في هذا الأمر . أمر رسول الله ، ولو ذهبنا إلى ذكر اختلافهم ، وما اختلفوا فيه ، لخرج عن حد هذا الكتاب، لكثرته ، واتساع القول فيه . ومنها إختلافهم أولاً في الإمـــامة . وإن الأنصار أول من قام بها ، وأرادوا عقدها لبعضهم . وان المهاجرين أبوا ذلك عليهم ، وخاصموهم ، وكان ينبغي لهم على ظـاهر الحـديث أن لا يخالفوهم ، وأن يقتدوا بهم ، لاسيما وان إختلافهم فيه يطول ، ومن ذلك ما اختلفوا فيه من الأحكام ، والحلال ، والحرام(١١) فأحل بعضهم ، ما حرّمه الآخرون . وكان الواجب على ظاهر الحديث أن لا يخالفوهم ، وأن يقتدوا بمن سبق في ذلك إلى قولهم ، فلم يفعلوا ، بل تمادوا على اختلافهم فيه ، وذلك كثير (٢) يطول ذكره ، ومعلوم لا يدفعه المخالف ، ولا ينكره ؛ ومن ذلك ما أنكره بعضهم على بعض ؛ فمنهم من رجع إلى قول من أنكر عليه ؟ ومنهم من تمادى على أمره ، ولم يرجع عنه ، نظير ما روى عن عمر أنه قال لأبي بكر لما أراد قتال أهل اليامة : ليس لك ذلك ، اني سمعت رسول الله يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم ، وأموالهم ، إلا مجقها ، وحسابهم على الله . فقال له أبو بكر : من حقها الزكاة ، وقد منعوها ، وتمادى على ٣٠) قتالهم . فلا عمر اقتدى بابي بكر ٬ ولا ترك الاعتراض علمه ٬ ولا أبو بكر اقتدی بعمر فما ذکره له ، وأشار به علمه .

وأمر عمر برجم حامل اعترفت بالزنا ، فخلصها علي من يد رسله وقال : ليس لك سبيل على ما في بطنها . ولم يقتد به على فيا أمر به وفعله (٤٠) .

<sup>(</sup>١) في (٦) الحرمات.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( آ ) في .

<sup>(</sup>٤) في (ب) قاله .

وروي أن عبدالله بن مسعود قال : يوم لا يقولن أحد منكم إني مؤمن ، فإنه إن قال ، إنه مؤمن ، قال : إنه في الجنة ، وإذا قال : إنه في الجنة . فهو في النار . فقال له يزيد بن عمير : من مثلك حنرنا متعاذ "، قال ابن مسعود : وما قال معاذ "؟ قال : إن الشيطان ليلقي (١) الكلمة على لسان الحكيم ، فتكلم بها ، فلا يحملها ، فإياك وزينة الحكيم . قال : فكيف لي بعلم ذلك (٢) . قال : إن على الحق لنوراً . فلم يجبه عبدالله بن مسعود ، وكان بعد ذلك ، إذا أتاه أكرمه ، فلم يكن على ظاهر الحديث ينبغي ليزيد أن يرد على ابن مسعود ، بل كان يجب عليه أن يقتدي به (٣) .

وروي عن عبدالله بن مسمود أنه قال : لا يقلدن أحدُ أحداً ، إن آمن ، وإن كفر كفر .

وروي عنه أنه قال: اغد عالماً ومتعلماً ولا تغد (إمَّمة ً)(٤) بين ذلك ، والأَمَّمة فيكم من يحقب دينه الرجاء.

وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال : أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض ، أقول لكم ما قال رسول الله . فتقولون ما قال أبو بكر وعمر ؛ وهؤلاء الصحابة ينكرون التقليد . فكيف يجوز لأحد أن يقلدهم وهم ينكرون ذلك ؟ ولو كان تقليدهم يجب . لقلتد بعضهم بعضا . وقد نراهم يرد بعضهم على بعض ، ويخالف بعضهم بعضا . ولو كان الاقتداء بهم هدى كا جاء في الحديث ، لوجب قتالهم ، وقتلهم هدى ، لأنهم قد حارب بعضهم بعضا ، وقتل بعضهم بعضا ، بعد رسول الله ، وافترقوا(٥)

<sup>(</sup>١) في (ب) يجد.

<sup>(</sup>٢) في (٦) هذا .

<sup>(</sup>٣) في (ب) فيهم .

 <sup>(</sup>٤) (الإمتع والأمتمة) التابع لكل واحد على رأيه . يقال : « رجل إمتم وإمتمة ٥٠»
 ج إمتعون .

<sup>(</sup>٠) في (٦) تخالفوا .

وتحاجزوا(١١) ، وصاروا أحزاباً ، فكان يجوز على ظاهر الحديث ، ان من يقتدي مجزب واحد منهم قتل الآخرين ، وقاتلهم لأنه على هدى . وكذلك من اقتدى بالحزب الآخر ففعل مثل ذلك وكان كذلك على هدى ، وهو النضاد ، والتغاير الذين لا يشبهه فيه ، ولا ستر عليه ، وتكون دماؤهم على هذا ، حلال مباحة ، إذ كان من قتلهم على هدى من الله ، فيكون الحق في شيء وخلافه ، والأمر وضده ، فيستوي القاتل والمقتول . وتستحل دماء أصحاب رسول الله . وكذلك ما اختلفوا فيه ، فحرَّمه بعضهم ، وأحلمَّه بعضهم ، ان اقتدى بهم فيه كلهم ، وكان المقتدي بهم على هدى من الله كا جاء في ظاهر الحديث . وصار الحلال حراماً ، والحرام حلالاً ، وكان للمقتدي بالواحد منهم أن يحرّم ما حرّمه ، فيكون ذلك الشيء حراماً عند الله لأن الذي حرمه على هدى من الله ، ولو جهل المشركون على أن يدخلوا مثل هذا النقض على دين الإسلام ، لما قدروا عليه ، فكيف بمن ينتحله ، ويذهب إليه ؛ وسوف أستقصي ما يحضرني من الحجج في هـذا المعنى في باب الاجتهاد إن شاء الله . فإذا كان الحديث الذي يقول: ( أصحابي كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم ) . ثابتًا عن رسول الله . فقد أخطأ فيه أهل التأويل ، بأن جعلوا أصحاب النبي ههنـــا ، كل من صحبه في حماته (٢) ، وقد يصحب البر الفاجر ، والمؤمن الكافر.

وذكر الله في كتاب الكريم فقال في صاحبين ، أحدهما مؤمن ، والآخر كافر .

« وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً "".

<sup>(</sup>١) في (ب) تحاججوا .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/١٨ .

## إلى قوله في الكافر :

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هُذِهِ أَبَداً هُذِهِ أَبَداً هُأَنُ أَنْ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ هُذِهِ أَبَداً هُأَ خُيْراً مِنْهَا مُنْقَلِباً هُ (٢).

وقال صاحبه يمني المؤمن وهو يحاوره:

وَأَكَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَبُحِلاً "".
 رُجلاً "". وقال: و لكينًا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً "(").

فساه صاحبه وهو على خلاف دينه ، فليس كل من صاحب أحداً نسب إليه في دينه ، ومذهبه ، وحاله ، وطبقته ، وطويته ، وطريقته . ومن هذا قول رسول الله لبعض نسائه : « انكن صويحبات يوسف » . يمنى النساء اللاتي كان من أمرهن وأمره ما قصه الله في كتابه ، ولم يكن من صحبن يوسف ، ولا كن بمن كان على أمره ، وفي ظاهر القرآن ما يدل على ان الصاحب قد يكون على غير المذهب الذي عليه صاحبه ، ويكون بمن يصحبه ببدنه ، كصحبة المتصاحبين في السفر وغيره ، وقد قال الله تعالى :

مُوَ أَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ تَجَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، (°).

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۸/۵۳.

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۸/۲۳.

<sup>(</sup>٣) سورة ١٨/٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة ١٨/١٨ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲۳/۳۱.

وقال : أصحاب الرأس ، وأصحاب السفينة ، وأصحاب مدين ، يعني أهل ذلك المكان وسكانه .

وإن كان الصاحب مشتقاً من الصحبة في السفر وأشباهه ، فقد يقال الكل من لازم شيئا ، أو ملكه ، أو ألفه ، صاحب . كا يقال : صاحب العبد ، وصاحب الدار ، وصاحب الأرض ، وصاحب الأمر ، وفلان صاحب سنة ، وفلان صاحب بدعة ، وفلان صاحب حتى ، وفلان صاحب باطل ، وصاحب مال ، أي ذو مال ، ويكون الصاحب في ذلك نعتا ، ويجري بحرى الإسم ، فيكون على هـذا قوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ، اهتديتم . يعني به (۱) الأثمة من أهل بيته ، فهم القدوة (۲) ، الذين يهتدي بهم المهتدون ، الذين خبر عنهم بأنهم وكتاب الله ، الثقلان لن يفترقا حتى يردا على "الحوض ، والذين صحت لهم الشهادة عن رسول الله أحتى بالهـداية والنفضل (۳) وقال : ناصرهم لي ناصر ، وخاذلهم لي خاذل ، ووليهم ولي ، وعدوهم لي عدو . وقال الله تعالى جل من قائل لرسوله :

« أُقُلُ هُ هَ فَهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللهِ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُو

يعني على أمر الله ونهيه ، والافتداء به ، واعتقاد النية في ذلك ، ولم يقل من صحبني ، لأن الاتباع لا يكون إلا عن بينة وقد تكون الصحبة على المجاز ، كما بينا آنفا ، وكذلك قوله في قصة نوح ، وابنه ، ونفيه إياد ، أن يكون من أهله ما دل به ، عز اسمه ، على حاحة العباد إليه ، فاختار من

<sup>(</sup>١) في (ب) يقصد .

<sup>(</sup>٢) في (آ) القدرة.

 <sup>(</sup>٣) في (٦) الفضل.

<sup>(</sup>٤) سورة ۱۲/ ۱۰۸.

قبله ، من يؤيدهم ، ويرشدهم ، ويبين لهم معالم دينهم ، ولو كان ذلك يمكن أن يكون في كافة آل محمد وعامتهم ، واحد منهم في الصحابة أمكن أن يكون في كافة آل محمد وعامتهم ، واحد منهم في الصحابة ، ولكننا لا نجد ذلك فيهم إلا في الواحد بعد الواحد ، والزمن بعد الزمن ، بنصر أوليائه المختارين ، بعضهم على بعض ، ولو كان ذلك مصدوقاً إلى اختيار الناس ، واجتهادهم ، كما زعم من قال بذلك ، جرت الحال فيه على ما جرت مع طواغيت بني أمية ، وآل عباس ، ومن أسس من ذلك لهم ، ولا ندرس معالم الدين ، وهلك (١) كافة المؤمنين ، ولكن الله أرحم بخلقه وأعلم ، حيث جعل رسالته ، فأما المختلفون بعد الرسول ممن صحبه ، ومن غيرهم ، فقد ذكرنا فساد الإقتداء ، المختلافهم .

وهذه جملة من القول ذكرناها في إبطال تقليد الصحابة ، إلا من أوجب الكتاب تقليده منهم ، وكل من ذهب من العامة إلى إبطال التقليد ، فيقول بذلك وإن لم يصرح به مثل هذا التصريح لاتقاء شناعة الجهال ، والموام ، والطغام ، ذلك لخوفهم إياهم على أنفسهم ، في دول من قدمنا ذكرهم ، لما طلبوا حطام الدين فأدركوه . وسلموا الدين لمن سلموا الدنيا لهم ، ورفضوه (٢) ، واسترضوا بذلك العوام .

فضعف الدين ، وتغيرت الأحكام ، وكثر الجهال ، واستطال الطغام ؛ وقلنا مجمد الله ما قلنا من الحق آمنين ، لما أظهر الله الحق ، وأقام مناهج الدين على أيدي أولياء الأثمه(٣) المهديين ، ولم نقصد بما ذكرناه النقص بأصحاب رسول الله ولا الزراية عليهم ، إذ فيهم أهل الفضل والسابقة والدين ، والثقلة (١) والمدالة ، وإن كان بين من صحب النبي ، وأظهر الإسلام

<sup>(</sup>١) في (ب) نوثر .

<sup>(</sup>۲) في (۲) رفموء .

<sup>(</sup>٣) في ( ٦ ) الأمة ،

<sup>(</sup>٤) في (ب) الثقافة .

في عصره ، وبعد عصره ، منافقون ، كما وصف الله في كتابه ، ولكننا إنما قصدنا(١١) الرد على من قلدهم ، مع(٢) إنهم ينهون عن التقليد كما بينا عنهم ، ثم نقول لمن قلد من بمدهم من التابعين ، واللاحقين ، والمثقفين في الدين، مثل ما قلناه ، لمن قلد الأولين ، ونحتج له في اختلافهم عليهم ، بما احتججنا به في اختلاف من تقدمهم ، إذ القول في هؤلاء أوكد في الحجة عليهم ، لتقصيرهم عمن تقدمهم . وإن كان القول عندنا واحداً في جميعهم ، فيما استنبطوه لأنفسهم ، واخترعوه من آرائهم ، بغير نص من كتاب الله جل ذكره ، وأخذوا عنه ، قد شهد لهم على نفسه بما ينبغي عنه تقليدهم إياء ، فاشتهر(٣) من قلدوه ، وقالوا برأيه ، واستحسانه ، وقياسه ، واجتهاده ، ونظره . مثل النعمان من ثابت الكوفي ، ومالك من أنس المدنى ، ومحمد من إدريس الشافمي . فعلى هؤلاء الثلاثة مدار أكثر القوم ، ومن أخذ عنهم ، وجرى مجراهم ، من أصحابهم ، فأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، فقد روى عنه صاحبه ، الحسين بن زياد اللؤلؤي ، ما أثبته في صدر كتابه المعروف به الذي سماء ( المجرد ) وحكاه عنه فقال : قال أبو حنىفة : علمنا هــذا الرأي ، وهذا أحسن ما رأينا . فمن أتانا بخير منه ، رجعنا إليه فيه ، وقلنا منه . وقال ابو حنيفة بقول كثير من آرائه ثم رجع عنها . وقال بخلافها ، وكان يقول بالقياس ، ويزعم ان الحق فيه ، ثم يقول في غير شيء : والقياس هذا كذا ، ولكنني أدع وأستحسن فيه كذا ، بخلاف ما قاله أولاً . وأما مالك من أنس؛ فروى عنه أشهب صاحبه؛ وكان من جملة أصحابه: ان ماثلًا سأله وهو بحضرته عن (البَّنَّة ِ)(٤) فقال مالك : هي ثلاثة تطليقات .

<sup>(</sup>١) في (ب) إغا فقدنا.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>۴) في (ب) عرف .

<sup>(</sup>٤) البَتَّةِ : الطلاق الذي لا عودة ولا خيار فيه .

قال أشهب : فأخذت لأكتب ذلك عنه ، فقال : ما تصنع ، قلت : أكتب عنك ، قال : وما يدريك اني أقول بالعَشِيّ إنها واحدة .

فكيف ينبغي أن يقلد من لم يأمره بتقليده ، وقد (١) أبان عن نفسه ، بأن يقول القول ثم يرجع الى خلافه ؟ فهل يرجع من قلد مثل هؤلاء إلى مثل ما رجع إليه رجل من أهل خراسان ، وقد (٢) لقي أبا حنيفة في مكة ، فكتب عنه مسائل وانصرف إلى بلده ، فرواها ، وأفتى بها في موضعه ، ثم انصرف بعد ذلك إلى مكة فلقي أيضا أبا حنيفة ، فعرض تلك المسائل عليه ، فرجع عنها كلها إلى خلافها ، فضرب الرجل وجهه وأعول . فاجتمع الناس عليه فقيل : مالك ؟ قال : سألت هذا الرجل ، فأفتيت بها ، وحلات وحرمت ، ثم انصرفت الآن إليه ، فرجع لي عنها فأفتيت بها ، وحلات وحرمت ، ثم انصرفت الآن إليه ، فرجع لي عنها ورأيت الآن خلافه ، فرجعت عنه ؛ قال له : فإن أنا أخذت عنك هذا الذي رجعت إليه ، هل ترجع بعد هذا عنه إلى غيره ؟ قال أبو حنيفة : لا أدري ، فقال : ولكني أنا أدري ، أن عليك لمنة الله . ومزق الكتاب ورمى به إليه وانصرف ؟ فهـذا الذي يوجبه من قلد مشل هؤلاء ، وأخذ عنهم (٣) .

وأما الشافعي فأخذ أولاً عن مالك وغيره من أهل المدينة ومكة وقال هناك بأشياء. فلما صار إلى العراق ، ولقي محمد بن الحسين ، رجع عن كثير بما كان قال به إلى خلافه. ثم صار إلى مصر ، فرجع أيضاً عن الكثير بما كان قد قاله بالعراق والحجاز ، وكان ينهى عن التقليد أشد

<sup>(</sup>١) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب) اقتدى بهم .

النهي ، ويعيب أهله ، ويرد على ما قاله به ، واتبعه على ذلك بعض أصحابه ، وقال بعضهم : نتبعه في كل شيء ، ونقول بقوله فيه ، إلا في نهيه عن التقليد ، فإننا(١) نخالفه فيه ، ونقلده ؛ فلا أدري من أضل من اتبع هؤلاء ، وقلدوا من نهاهم عن تقليده ، أو من ينهاهم عن التقليد ويفتيهم برأيه ، واستحسانه . وأما الرسل والأئمة فما أخذ الناس عنهم إلا ما أمروا هم بأخذه . وأما إبليس فما أطاعه من أطاعه إلا بعد أن دعاه إلى منازل(٢) زينها له ، وأمره بها . ولولا ذلك لما اتبعوه عليها . ولا باتباع الأنبياء والأثمة اهتدوا ، ولا باتباع الشيطان تأسسوا ، واقتدوا ، والقول في (٣) الرد على المقلدين يتسع ، ويطول ، وفيا ذكر منه بلاغ لذوي الألباب .

<sup>(</sup>١) في (١) فلما أن .

<sup>(</sup>٢) في (ب) منزلة .

<sup>(</sup>٣) في (٢) على .

### الباب الثالث

ذكر البيان على القرق ما بين التقليد ، والرد إلى أولي الامر ،

قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ، قول أصحاب التقليد ، والرد عليهم فيه ، بكتاب الله (عج) وقول رسول الله ، وقول من قلده من (١١) أصحاب التقليد ، ومن أسلافهم في إنكاره ودفعه ، والقول بخلافه ، وفيا جاء في ذلك عن الله (عج) في كتابه ، وعن محمد رسول الله ، (صلعم ) ما يغني عن الاحتجاج بغيره . بأن من أحل ، وحرم شيئا برأيه ، ومن ذاته ، وارتكب ما نهى الله لا شريك له في قوله جل ثناؤه :

« وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ لِهَذَا حَلَالٌ وَلَهْذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لِنَّ ٱللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ، ("). وقال : « مَتَاعٌ قَلِيسَلُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، (").

فالتحليل والتحريم لا يكونان إلا بنص الكتاب ، أو بقول الرسول ، فمن أحل وحرم ما لم يأت تحليله في (١) الكتاب ، ولا جاء به الرسول ، فمن يكون إلا كمن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ، ومن اتبعه على ذلك ،

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۱ / ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۱۱ / ۱۱۷.

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٢).

وقلده فيه ؟ فهل هو إلا أسوأ حالاً منه ، وقد ذكرنا مثل هذا فيا قدمناه في الباب ، وبينا الحجة فيه في ظاهر كتاب الله (عج) وعن رسول الله .

فإن قال قائل: أنتم تأخذون عن أنمتكم ما لا تجدون في كتاب الله (عج) نصه ، ولا في سنة رسوله بيانه ، وأخذكم عنهم تقليداً منكم لهم ، فلم تنكرون التقليد على غيركم ؟ قلنا لهم بئس ما تأولتم ومثلتم ، تهتم ؛ اننا لم نقلد أنمتنا من قبل أنفسنا ، كا قلدتم أنتم من اتبعتموه ، وقلدتموه من أسلافكم ، قبل أنفسكم .

وهم يدفعون تقليدكم ، ولكن امتثلنا في الرد إليهم ، فيا جهلناه ، ولم نعلمه ، لقول الله :

• فَسْنَلُوا أَهْلَ ٱلذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، (۱) . وقوله :
 • أَطِيعُوا ٱلله وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ ، (۲) .

وقول رسول الله: (إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بها لن تضاوا). وقد تقدم القول في هذا الكتاب ، بالبيان عن أولي الأمر ، وعن أهل الذكر . أنهم الأئمة من أهل بيت رسول الله ، وفساد ما تأولتموه انهم غيرهم ، بمن اتبعتموه ، فأغنانا عن إعادة ذكره في هذا الباب ، وأئمتنا يدعوننا إلى طاعتهم وبرد الأمر اليهم ، بحسب ما افترض الله (عج) من ذلك عليهم ، والذين اتبعتموهم أنتم ، وقد قوهم ، ينكرون تقليدكم إياهم ، ويدفعون ذلك عن أنفسهم ، وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب بعض ما رأيتموه من ذلك عنهم ،

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۹ / ۴۳.

<sup>(</sup>۲) سورة ٤ / ٩٠ .

وهم مقرون (۱۱ معترفون أن الذي اقتديتم بهم اهتديتم ، وقلد قوهم إياه رأي رووه من قبل أنفسهم ، لأنهم (۲) لم يجدوه في كتاب الله جل ذكره ، ولا رووه عن رسول الله بعينه ، وأخبرناكم انكم قسد خالفتم في اتباعكم إياهم على ذلك ، وتقليدكم لهم ، في اتباع النبيين ، ومن استغواه إبليس اللهين ، فاستهوته الشياطين ، لأن كل من ذكرناه ، لم يتبع من اتبعه منهم ، واستجاب إليه ، إلا بعد أن دعاه إلى ذلك وقرره لديه ، وأنتم اتبعتم من نهاكم عن اتباعه ، وقلدتم من أنكر لكم تقليده ، وتقليد غيره ، وأخبركم ان الذي قلدتموه إياه ، واتبعتموه فيه ، رأي رآه من قبل نفسه ، وعفاكم عن تقليده ، فما لكم عليهم من حجة في تقليدكم إياهم يوم الحساب ، وأنتم في اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب (۳) وتقطعت بهم إذا تسبرأه الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب (۳) وتقطعت بهم كتاب الله وسنة رسوله يستشهدون (۵) ، وتقليدكم ما هم مقرون لكم أنسه ليس في كتاب الله وسنة رسوله يستشهدون (۵) ، وتقليدكم ما هم مقرون فيه ، مع أنهم بمخالفة الكتاب والسنة مقرون . انكم أحدثتم دينا ، واستنبطتم حلالا أنهم بمخالفة الكتاب والسنة مقرون . انكم أحدثتم دينا ، واستنبطتم حلالا وحراماً من قبلكم ، وكفاكم بهذا مخالفة (۵) لكتاب الله إذ يقول جل وعز من قائل :

وا تَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ (١٠٠). وقوله: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أُولِيَاء قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ﴿ ١٠٠ وَهُولُه : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْهِ اللَّهِ مَا لَهُ لَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) في (٦) التعذيب.

<sup>(؛)</sup> في ( ب ) يشهدون .

<sup>(</sup>ه) في (٦) اختلاف.

<sup>(</sup>٦) سورة ٧/٧ .

ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ،''. وقال: ﴿ مَتَاعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ،'''.

مع ما تلوناه من مثل هذا فيا تقدم من كتاب الله جل ذكره ، واثرناه من قول رسول الله ، فنحن لم نقلد أثمتنا في (٣) شيء جهاوه ، ثم استنبطوه ، كما قلدتم في مثل ذلك أنتم من قلدتموه ، فإنما نسألهم عما لا نعلمه ، كما أمر الله حل ذكره بسؤالهم عنه ، وأطعناهم كما أفترض (عج) طاعتهم، وأجابونا بما آثروه ، ورووه ، وأودعوه من علم الكتاب والسُّنــة ، الذين جمع الله فيهم كما بينا ذلك فيا تقدم ، كل مـا تحتاج إليه الأمة ، وقــد أوضعنا ذلك فيا تقدم من هذا الكتاب ، فأخذنا عن أغتنا من نقسل موصول ، وسماع منقول بعضهم عن بعض ، وكأنت روايته عن الرسول ليس من باب التقليد الذي أنكرناه ، ولا الرأي الذي رفضنا ، ولا القياس الذي بيناه ، ولا الاستحسان الذي استشنعناه ، ولا الاجتهاد الذي كرهناه ، ولا الاستدلال الذي دفعناه ؟ ومن ذلك ما اثرناه عن الصادق جعفر بن محمد ، أن سائلًا سأله عما تقوله للشيعة ، وما يولون ، فقال : يقول بعضهم ان الإمام يوحى إليه ، ويقول آخرون انه ينكت في اذنه ، ويقول آخرون انه يرى في منامه ويقول آخرون انه يلهم ما يفتى به، ويقول آخرون أن روح القدس تأتيه ، فبأي من أقوالهم فأخذ جعلني الله تعالى عن قول المبطلين ، وعما يصفه به الجاهلون ؟ قال : لا تأخذ بشيء بما يقولون ، بل حلالنا من كتاب الله ، وحرامنا منه . فإن زعمتم ان ولاة الأمر ، وأهل الذكر هم الفقهاء عندكم الذين قلدتموهم ، وانكم امتثلتم امر (عج) أيضاً فيهم ، فقد تقدم القول. في هذا الكتاب في

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۱/۲۱ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۱۷/۱۹.

<sup>(</sup>٣) سقطت في ( ب ) .

فساد ذلك عليكم ، ونؤكده فنقول: إن الذين قلد تموهم لم يدعوا ذلك لكم ، ولا تجرأوا عليه لانفسهم ، كما تجرأتم أنتم على ذلك لهم ، وإلا فأخبرونا عن تؤثرون عنه منهم ، أنه قال لكم : أنا ولي الأمر الذي أمركم الله بطاعتي . وأنا واحد من أهل الذكر الذي أمركم الله بالرد إلي . فإنكم لن تجدوا واحداً قال ذلك لكم منهم ، بتحقيق هذا القول . ولا قال أحد منهم ، ولا بمن تقدمهم بعد الذي (صلعم ) كقول على : (سلوني قبل أن تفقدوني فلم تجدوا أعلم مني بما بين اللوجين ) مع ما ذكرناه عنه من نحو هذا فيا تقدم في هذا الكتاب . وقد ذكرنا فيه تخلف أنمتكم ، وإقرارهم بالجهل على أنفسهم وشهادتهم به عليهم ، وكثير (١) مما نذكره من ذلك . كقول أبي بكر : ولتكم ولست بخسيركم ، وإذا جهلت فقوموني . وقول عمر وقد أنكرت عليه امرأة قوله على المنبر : ولا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ، فإنها لو كانت مكرمة وتقوى عند الله خسائة درهم ) فقالت له امرأة من وراء الناس : يا أمير المؤمنين . لم خسائة درهم ) فقالت له امرأة من وراء الناس : يا أمير المؤمنين . لم تمنا حقنا وقد (٢) جعله الله لنا لأنه يقول : لا شريك له :

< وَءَا تَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُو نَهُ مُبِيناً \* أَتَأْخُذُو نَهُ مُبِيناً \* (٣) .

فقال: أتسمموني أخطأت. فقال: كل الناس أعلم من عمر. ثم نظر الى من بين يديه فقال: أتسمموني أخطأت ثم تنكرون علي حتى لا تنكر علي امرأة. وقوله: لولا على لهلك عمر. فيا يطول ذكره من ذلك الخبر،

<sup>(</sup>١) في (٢) وغير .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ٤/٠٧.

وقد ذكرنا بعض قول على من دعاء الناس إلى سؤاله وإلى الرد إليه وإخبارهم عن عمله وما لديه من فضل ونحن نخبر بمثل ذلك عن بعده من الأغة . فمن ذلك ما رويناه (١) عن جعفر بن محمد أنه سُئيل عن قول الله:

أطِيعُوا أَلله وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ (٢).

من أولي الأمر؟ فافتتح فقرأ:

وَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ ٱلْكِتَّابِ يُوثِمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوْلَاءِ أَهُـدَى مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هُوْلَاءِ أَهُـدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ""،

وعطف على السائل وقال: يقولون أئمة الضلال والرعاع (٤) إلى النار ، هؤلاء أهدى من أئمة آل محمد سبيلا ، ثم تلا:

﴿ أُولٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ ٱللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴿ ثُولُ أَوْلَ لَا يُؤْتُونَ وَقَال : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱللَّكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾ ()
 النَّاسَ نَقِيراً ﴾ ()

<sup>(</sup>١) في (٢) قلناه .

<sup>(</sup>۲) سورة ٤/٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) في (٦) الرعاة.

<sup>(</sup>ه) سورة ٤/٢ه.

<sup>(</sup>٦) سورة ٤/٣٠ .

ثم عطف على السائل فقال له : يعني نصيباً من الإمامة والخلافة ، والنقير النقطة التي تكون وسط النواة ، ثم تلا :

مَأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَآتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَآتَيْنَا وَأَلْ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيماً ، (١).

ثم عطف على السائل فقال : نحن المحسودون على ما أتانا الله من الإمامة ، وهي الملك العظيم . ثم تلا بعد ذلك قوله :

« إِنَّ أَنَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، (٢).

ثم عطف على السائل فقال: أيانا عني بهذا ، أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي يكون بعده ، العلم الذي استودعه ، والكتب ، والسلاح ، ثم تلا:

< وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ،(٣).

ثم عطف على السائل فقال: أمر الله إذا ظهرنا أن نحكم بالعدل الذي في أيدينا. ثم قال:

< يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي اللَّمْرِ مِنْكُمْ ، (١). الأَمْرِ مِنْكُمْ ، (١).

فنحن أولي الأمر الذين عنى . وسئل عن قول الله :

<sup>(</sup>١) سورة ٤/٤ ه .

<sup>(</sup>۲) سورة ٤/٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ٤/٨ه .

 <sup>(</sup>٤) سورة ٩/٤ في ( ٦ ) ( الجميع المؤمنين إلى يوم القيامة ) .

و إِنَّمَا وَ لِيُّكُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَآمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الطَّلَاةَ وَيُونُونَ اللَّاكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اللَّهِ .

فقال : أيانا عنى بقوله هذا ، وعلي أولنا وأفضلنا بعد رسول الله . وسُنْيِل عن قول الله :

﴿ بَلْ هُوَ ءَآيَات ۗ بَيُّنَات ۗ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْعِلْمَ ﴿ (٢).

قال : أيانا عنى بهذه . وسُنْدِل عن قول الله :

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٣٠٠ .

فقال المنذر رسول الله ، ونحن الهداة في كل عصر منا إمام يهدي الناس إلى ما جاء به رسول الله ، مما جهلوه ، وأول الهداة علي ، وسُئيل عن قوله تعالى :

« وَمَا يَعْلَمُ ۚ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ \* (¹).

فقال: رسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل، والتأويل، وما كان ينزل عليه شيء إلا ويعلم تأويله، والأوصياء بعده الراسخون في العلم، يعلمون تأويله كله، وسأله بعض العامة من الشيعة، عن قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۹/۲۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٩/١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٧/٣.

# ﴿ أَطِيعُوا ۚ اللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١).

من هم أولوا الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم ؟ فقال لهم : هم العلماء فلما خرجوا من عنده قال بعضهم لبعض : ما صنعنا شيئاً ، فلو كنا سألناه عن العلماء من هم ؟ فرجعوا إليه وسألوه ، فلم يجد بدا من الجواب فقال : نحن أهل البيت . وسُئيل عن قول الله (عج) :

« وَلَوْ رَذُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ١٠٠٠ .

فقال: نحن أولوا الأمر الذين أمر الله بالرد إلينا . وستُسِلَ عن قوله:

# ﴿ فَسُتَلُوا أَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

فقال: نحن أهل الذكر ، وأيانا أمرتم أن تسألوا عما لا تعلمون . وفي ذلك أخبار طويلة وكثيرة من مثل هذا ، تؤثر عنه ، وعن غيره من الأئمة . فهل قال مثل هذا القول ، وادعى مثل هذه المنزلة أحد من علمائكم الذين قلدتموهم ؟ أو هل أمركم بتقليدهم (٤) ؟ وقد بينا في ذلك قولهم ، ومذهبهم ، فنحن لم نقلد من لم يأمر الله بتقليده ، كما قلدتم أنستم من قلدتموه ولا أخذنا عن أثمتنا أمراً كانوا يجهلوه ، فاستنبطوه ، كما فعل من أخذتم أنتم ذلك عنه ، وإنما قلنا عنهم ما آثروه لنا ورووه ، وحملوه .

<sup>(</sup>١) سورة ٤/٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) سورة ٤/٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦/٢٦.

 $<sup>(\</sup>xi)$  في (T) تقليدكم .

ولم يبتدءوه ، ولا تقو و كما فعل ذلك من أخذتم أنتم عنهم ، وقلد قوهم ، فهذا فرق ما بين الرد إلى أولى الأمر ، وسؤال أهل الذكر الذين أمر الله به فامتثلناه . وبين التقليد الذي ذمه الله في كتابه فيا بيناه لكم فيا تقدم وتلوناه ، وقد بينا لكم القول فيه واختصرناه بقدر ما رسمنا عليه هذا الكتاب ، وقدرناه ، ولو وسعنا القول في ذلك وأطلناه ، لطال واتسع ، وفيا ذكرناه من ذلك بلاغ لمن عقل واتبع . فإن قالوا لنا قول جاهلين متفقين ، وعن حقيقة السؤال ناكبين . وأنتم قلدتم أممتكم فيا أوردوه إليكم ونقلوه ، وصدقتموهم في ذلك وقبلتموه ، وهذا هو التقليد الذي أنكرتموه ، قيل لهم ليس القول كما قلتموه . ولا التأويل في ذلك ما تأولتموه . والتقليد غير التصديق . والتقليد أن يتبع المقلد من قلده ، على ما ذهب إليه ، غير التصديق . والتقليد أن يتبع المقلد فيه ، أكثر من تقليده واتباعه على ما وقال به مما لا حقيقة عند المقلد فيه ، أكثر من تقليده واتباعه على ما قطيد المتقدمين :

، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَآبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْتَدُونَ ، (١).

وقال الله وهو أصدق القائلين :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَآ بَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىءَآ ثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ۗ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة ٥/٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۳/٤٣ .

وقال: ﴿ قَالَ أُوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى يَمَّا وَجَدْثُمْ عَلَيْهِ ءَآبَاءَكُمْ قَالُوا اتَّنا بَمَا أُرْسِلْتُمْ كَافِرُونَ ﴾(١).

فهــــذا شأن المقلدين في تقليدهم من يقلدونه ، أن يقولوا بقوله ولا يتعقبون ويحتجون فيه بأكثر من أن يقال من قلدناه هو أعلم منا ، فلذلك اتبعناه ، والتصديق لأخبار الخبرين عن تقليد المقلدين . لأن الأخبار واجب قبولها عن الصاءةين . بذلك ثبت النقل ، وصحت الروايات ، وقـــامت الشهادات، فبين التصديق والتقليد، في المعنى بون بعيد، ونحن لا ننكر عليكم تصديق من قلدتموه(١٢) لو كان ينقل إليكم أخباره عن أهــل الصدق فصدقتموه ، وإنما أنكرنا عليكم تقليد من قلدتموه بمن جاءكم برأي نفسه ، فاتبعتموه ، فيا لم تكونوا من قول الله سمعتموه ، ولا عن رسوله آثره لكم ، ولا آثرتموه . ولو روى لكم ذلك أهل البيت عن الرسول لقلنا يجب عليكم الأخذ عنهم ، والقبول ، كما أوجبنا ذلك على أنفسنا فيا نقله الينا أغتنا ، فليس سبيل التقليد الذي أنكرناه عليكم ، واستعملتموه كسبيل التصديق الذي ذهبنا اليه ، وجهلتم الوجه فيه ، وأنتم لا تدفعون قبول صحيح الأخبار اذا جاءتكم ، كما دفعنا نحن التقليد وأنكرناه عليكم ، فلَّا تدفع الأخبار اذا ثبتت عندكم ، ولو دفع الثابت من الأخبار دافع لبطلت على قوله في الدين ، ولفسدت الشرائع . لأن ذلك انما ثبت وصح أن ينقل عن أهل الصدق من الخبرين ، فلو فسد ذلك ، لانحل(١٣) نظام الدين ، وليس يجوز في النقل تقليد الخبرين اذا كانوا مجهولين ، غير معروفين ، بالكذب متهمين او موصوفين ، او بالأخبار التي جاءوا بهـــا

<sup>(</sup>١) سورة ٢٤/٤٣ .

<sup>(</sup>٢) في (٦) قلدتموهم .

<sup>(</sup>٣) في (٢) البطل.

جاهلين ، او فيها شاكين ، ولها غير مثبتين . كان كذلك من قلدةوه في الدين ، ولو ثبت ان الناقل استنبط الخير من نفسه ، كا استنبط (۱) لكم من قلدةوه أنتم من رأيه ، لسقط خبره ، وبطل نقله ، ونسب الى الكذب الذي افتعله . وبحسب ذلك يكون من ابتدع حكماً برأيه ليس من كتابه (عج) ولا في سنة نبيه ، ويحسبه يكون من اقتدى به وقلده ، واتبعه ؛ ففيا ذكرناه – والله ولي التوفيق . فعرف (۱) ما بين التقليد ، والتصديق ، وبيان صحة الرد الى أولي الأمر وسؤال من لا يعلم من أمر الله بسؤاله أهل الذكر . تم الجزء الثاني يتلوه الجزء الثالث .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) استنبطه .

<sup>(</sup>٢) في (٢) فوق .

#### الجزء الثالث

## الباب الأول

### ذكر أصحاب الاجماع والرد عليهم في انتحالهم إياه:

قد ذكرنا فيا تقدم قول العامة فيا لم يجدوا فيه بزعمهم نصباً من كتاب الله جل ذكره ، ولا في سنة رسوله ، وما ذهب كل فريق منهم في ذلك اليه ، وقول من قال منهم بالاجماع ، وانه حجبة عندهم يجب الرجوع اليه وترك الخروج عنه ، وقد (۱) شرطت فيا قدمت ان أذكر قول كل فرقة فيا قالته (۲) من ذلك ، والرد عليها ، فيا فارقت الحق فيه ، وقول القائلين بالإجماع داخيل في قول أصحاب التقليد ، وند ذكرت قولهم ، والرد عليهم فيه ، وذلك انهم قلدوا الجماعة عندهم ، ولم يرووا ، او يخرجوا عن ولهم ، واختلفوا في صيفة الإجماع ، فرأيت إفراد قولهم في هذا (۱) الباب وذكر أصل ميا ذهبوا اليه واختلافهم فيه ، والرد عليهم فيا فارقوا الحق فيه ، وبالله استعين .

قال القائلون بحجة الإجماع: ان الإجماع أصل من أصول الدين يجب إتباعه والانقياد له، ولا يحل نخالفته، وكفر بعضهم من خرج عنه، واحتجوا في ذلك بحجج منها قول الله جل ذكره:

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>٢) في (٦) قلته .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ ۚ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَ يَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ١١٠٠. وقوله: ﴿ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ اللَّهِ الْجَبَّاكُمْ الْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُم وَ تَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ ٢٠٠٠ . وقوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَآ مَنُوا بِاللَّهِ ا وَرُسُلهِ أُوالَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهُمْ (٣). وقوله: « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱ لَمَعْرُوف وَ تَنْهَونَ عَن ٱكُلُنْكُر وَ تُوْمِنُونَ بِٱللهِ ،(١). وقوله: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّـةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (٥) . وقوله: ﴿ وَٱتَّبِيعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ (٢) . إلى قوله: ﴿ وَ مَنْ يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَــا تَوَلَى وَنُصْلَهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيراً »<sup>(۲)</sup> .

فزعموا أن الأمة التي ذكرها الله (عج) هنا في كتابه ، والمسلمين الذين

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۲۳.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۲/۸۷ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۱۹/۵۷ .

<sup>(</sup>٤) سورة ۴/۱۱۰.

<sup>(</sup>ه) سورة ۱۸۱/۷.

<sup>(</sup>٦) سورة ۲۱/۵۱.

۷) سورة ٤/٥١١.

جعلهم شهداء على عباده ، وهداة لخلقه ؛ جميع أمة محمد ومن أسلم له . وان المؤمنين الذين ذكرهم الله في هذه الآيات ، وأمر باتباع سبيلهم ، وجعلهم صديقين ، وشهداء عنده . فجميعهم آمنوا به وبرسوله . وأوجبوا اتباعهم فيما اجتمعوا عليه ، مما لم يأت به (۱) بزعهم الله في كتابه ولا على لسان رسوله . واختلفوا في اجتماع من اذا اجتميع منهم ، ووجب ان يكونوا جماعة عندهم ، يجب تقليدهم لهيم ، ولا يسعهم مفارقتهم . وسنذكر اختلافهم في ذلك والرد فيه عليهم ، بعد البيان عليهم ، في فساد أصلهم هذا الذي أصلوه لأنفسهم . فإن من فسد أصله عليهم ، فسدت فروعه لديهم ، وأما احتجاجهم لما ذهبوا اليه بقوله :

, وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (() . وقوله: , هُوَ اجْتَبَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ وَمَا السُّلِمِينَ مِنْ أَبُلُ وَفِي اهْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ أَبُلُ وَفِي اهْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ أَبُلُ وَفِي اهْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَنُوا بِاللهِ وَرَسُلِهِ أُولُونَ أُولُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّعِمْ (").

وقولهم ان ذلك المراد به جميع الأمة ، وجميع المؤمنين . فقول لا يثبت في العقول ، ولا يصح عند التحصيل . لأن الله سبحانه لا يذكر بمشل التفضيل ، وينسب الى مثل هذا الحسن الجميل ، جميع الأمة ، ولا كل

<sup>(</sup>١) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۳۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة ۲۲/۸۷.

<sup>(</sup>٤) سورة ٧٥/٥٧ .

من أسلم وآمن به وبالرسول . وفيهم الهمج ، والجهال ، وأهل المهاصي والضلال . فيسأل من قال بهذا القول بمثل هذا السؤال . فإن دفع أن يكون مثل هؤلاء في الأمة . فقد دفع العيان ، ولجأ الى البهتان . وان أقر بذلك ، لزمه أن يوجب الفضل من الله جل ذكره ، والاجتباء لهمج الأمة ورعاعها ، وجها لها ، وفساقها ، وعصاتها ، ومذنبيها ، وأضلتها ؛ وان زعم كما زعم بعضهم أنه ليس في أمة محمد الكثيرون من الفساق كما قالوا ، وذهبوا اليه من قبل . وانه شائع اطلاق الوصف على أمته بذلك . بمعنى إنا جملنا فيكم قوماً أخياراً متمسكين بالحق ، شهداء على الناس ، على مجاز قول القائل : بنو هاشم ، شجعان وعلماء ، وحكماء ، وحلماء ؛ وهو يريد أن (١) يقول ذلك فيهم موجود . على خلاف ما هو في غيرهم من الناس . قال : وهذا كلام سائر غير مدفوع في مثل في غيرهم من الناس . قال : وهذا كلام سائر غير مدفوع في مشل في غيرهم ، وهو انهم اذا وجدوا في قبيلة من قبائلهم شيئاً تفشى (٢) وفي معايبهم ، وهو انهم اذا وجدوا في قبيلة من قبائلهم شيئاً تفشى (٢) أكثر منه في غيرها .

وأضافوا ذلك الوصف الى القبيلة بأسرها ، ان كان ذلك فخراً لهجت به ، وان كان بما يماب مثله ، اكتفوا بمرفة السامع لوجه المقصد في ذلك ، والمراد به . فلم يوجبوا إطلاق لفظهم في ذلك على عموم القبيلة . فعلى نحو هذا أجرى الله اطلاقه إضافة العدالة (٣) الى جملة الأمة . فقال :

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ مَعْشَرَ أُمَّةً نُحَمَّد وَسَطاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>۲) في (٦) تشيي .

<sup>(</sup>٣) في (ب) الملالة.

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٤٣/٢ أصل الآية هكذا ﴿ جِملناكُم أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ .

وهو يريد أن ذلك فيكم الآن معلوماً . لأن الله لا يريد بهدا الوصف استكال العدالة على جميعهم ، مع وجود الفسق المضاد للعدالة في بعضهم . هذا قول أحمد بن علي بن الاخشاء البغدادي . ثم قدال بعد هذا : فإن كنتم تذهبون الى ان الأمة اسم قد يقع على جماعة كائن من كانت ، وان لم يكونوا أمة محمد بأسرهم . قلنا ان هذا وان كان جائزاً في اللغة ، فإنه لا يجوز ان يراد به ذلك همنا ، لأن الأمة اسم مبهم لجماعة ، وطائفة ، وفرقة ، يجوز ذلك ، وقد يستعمل في بعض المواضع للرجل الواحد ، كقول الله (عج) :

# ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمِ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ ١١٠٠ .

ويستعمل على معان شتى في اللغة ، هـــذا وان كان هكذا فليس المعروف القائم ، واللفظ المستعمل في المسلمين إلّا أن يكونوا . إلّا الله ذلك اذا أفرد بقرنه بغيره ، فهو اسم جهاعة محمد ، وغير جائز لأحــد العدول(٢) عن الألفاظ المبهمة في الأصل ، عما وقع عليه الاستعمال وفشى في الكلام .

فيقال لمن قال بهذا القول: أما<sup>(٣)</sup> ما احتج به صاحبكم من أن بجاز القول فيا ذهب اليه من مخاطبة الأمة في هذه الآية . قول القائل: بنو هاشم علماء ، وشجعان ، وحكماء ، وان ذلك مذهب العرب . فمذهب الرب في ذلك معروف ، وان مُوه به . فليس يجوز تمويه على ذوي المعرفة بذلك . والعرب لا تكاد تقول ذلك ومثله ، إلا فيمن فشى ذلك فيهم وكثر ، حتى يكون الغالب عليهم . فأما اذا كان

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۲۰/۱۶.

<sup>(</sup>٢) في (٦) التعديل .

<sup>(+)</sup> في (ب) أما الأمة فهي .

قليلاً ، وغيره أغلب . نفت القليل ، وحكمت مجكم النفي . فيقولون : بنو فلان أجبن العرب ، وأجهل الناس ، وأحمق البرية ، وأسفه الخليقة .

اذا كان ذلك هو الأغلب فيهم . وان كان فيهم شجاعة وعلم ، وعقل ، وحلم ، فينسبونهم الى الأكثر فيهم ، والأغلب عليهم . فإن قلت : أو قال (۱) هذا القائل الذي قلت بقوله : ان الأكثر والأغلب ، والأشهر في أمة محمد عن آخرها (العدل) الذي يجوز أن يكون مثلهم شهداء الله على عباده . فقل لا تجوز العيان . إذ أكثرهم لا تجوز ان شهادته بحكم الله الذي تعبد عباده ، بأن تحكوا به . والذين يجوز ان يكون مثلهم شهداء الله على عباده ، فأقل عدداً وأعدم وجوداً من ذلك . وقد وصف الله (عج) من هو دونهم بالقلة في هذه (۲) الحالة ، فقال :

« إِلاَّ الَّذِينَ ءَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ (٣). وقال: « وَالكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ، (١).

ولكن أكثرهم لا يعقلون وما يشعرون . وما أكثر الناس الذين لا يعقلون ولا يشعرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . وقال :

﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ • •

وفي آيات كثيرة من كتاب الله شاهد على ما قلناه . والعيان ، والاختبار ، اللذان يؤكدان ما ذكرناه . واذا ثبت ذلك ، بطل ما

<sup>(</sup>١) في (آ) قالوا .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (١).

<sup>(</sup>T) meca A7/37.

<sup>(</sup>٤) سورة ٦/١١١.

<sup>(</sup>ه) سورة ۲/۱۲ (ه)

اعتقد به هذا القائل . ولم يبق إلا ً ان يقول : إن الله أراد بذلك كل الأمة . وهو قد نفى ذلك عندما(١) لم يجد سبيلا الى إيجابه . أو يقول : ان المراد بالأمة همنا بعض هذه الأمة ، كا ذكر ان ذلك جائز في اللغة ، ويدع ما عارض به من الحال ، أن ذلك لم يجز أن يخص بـ البعض ، وان كان جائزاً في اللغة . وقوله : لا يجوز ، وان كان جائزاً الإدعاء منه ، فيحتاج الى البيان ، وبيانه على قوله بزعمه ، هو حجة عليه ، لو تدره. لأن قوله ان لنا في ان يكون المراد بذلك كل الأمة على ما فيها من الفساق قليل له . وذلك ما ينبغي ان تكون هي بأسرها الخاطمة مهذا الخطاب. لأن الخطاب انما جرى مجرى التفضيل للمخاطبين ، ولا يكون ذلك للفاسقين. وأصل الأمة جماعة من الناس، او الدواب، او غير ذلك . والمتمارف عليه (٢) في الكلام الجاري بين الناس ، أنهم يقولون حضر من كذا أمة من الناس ، واجتمع على أمر كذا أمــة من الناس ، يعنون من المسلمين الذين هم أمة محمد . وفي هذا نقض القائل ، المتمارف عليه من الكلام ، ان الأمة لا تكون إلا أمة محمد كلها ، اذا لم تنسب الى غيره . هذا الذى ذكرناه معروف لا ينكره فساش ولا يتستره . وكذلك يقال أمة من الناس براد بها(١٣) من المسلمين . ويقال أمة من الدواب، وأمة من الطير، وكذلك قال أصحباب التفسير في قوله تعالى:

﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيُهِ إِلَّا أُمَهُ أَمْثَالُكُمْ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) في (ب) اذا .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة ٦/٨٣.

قال أبو عبيدة : يعني أصنافاً ، مثل بني آدم في طلب الرزق والغذاء ، وتوفي المهالك ، والتماس النسل . وقال غيره : أمثالكم في الدين . وتلوا قول الله (عج) :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَمْدِهِ ﴾ ( ) . الى قدوله : ﴿ وَ لِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمْواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ ﴾ ( ) .

والأمة أيضًا الصنف من الناس لقول الله (عج):

«كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً <sup>٣)</sup>.

أي صنفاً واحداً في الضلالة ، وأمة لحين . ومن ذلك قوله : «واذكر بعد أمة » وقد يسمى النبي أمة ، وكذلك الإمام الواحد ، والأثمة الجماعة . وهم الذين عني الله تعالى بالأمة ههنا لقول الله تعالى :

إن إبراهِيمَ كانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشركِينَ (١٠).

أي إماماً يقتدي به الناس ، لأنه ومن اتبعه أمة ، فسمى أمـــي بسبب اجتاع من اتبعه ، هذا قول بعض أصحاب التفسير . وقال آخرون منهم : سمي أمة لأنه اجتمع فيه من خلال الخير ما يكون مثـــله في أمته . قالوا : ومن هذا يقال فلان أمة وحده ، لأنه يقوم مقام الأمة . وقال الآخر : الأمة جماعة العلماء . وتلوا قول الله :

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۷/٤٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۹/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة ١٢٠/١٦ .

# ﴿ وَلٰتَكُن ۚ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ۗ (١) .

وقال آخرون في قول الله (عج):

« إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً »(٢) .

قالوا: يعلم الناس الخير . وقال آخرون: أمة يأثم الناس به . وقال رسول الله في زيد بن عمر: تقبل يبعث يوم القيامة أمة واحدة ، وتتصرف الأمة على وجوه كثيرة غير ما ذكرناه . فإذا كان هذا معروفا في لسان العرب موجوداً في ظاهر الكتاب . فمن أبن يدفعه هذا القائل ؟ وانما أراد بما ذهب اليه أن يجعل الجماعة ، وان يجعل هذه الجماعة كا ذهب اليه من سائر الناس . ولو تدبر كتاب الله حق تدبره ، وسمع عن أولياء الله بيانهم له ، لوضح لهم الحق الذي جهله ، ونحن نذكر من ذلك ما ينتفع به ، انشاء الله من وفق الى رشده واهتدى ، الى ألحاظه . فأما الظاهر في كتاب الله الذي ذكر فيه هذه الأمة ، فقد تقدم قبل ذكرها الظاهر في كتاب الله عن الأمة منهم . وذلك في قوله لا شريك له يتلو بعضه بعضاً في ذكر الأمة . وفي هذه الأمة التي جرى في ذكرها ما جرى من الكلام قال :

« وَإِذِ ا ْبَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَ أَبُهُ بِكَلِمَاتَ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ \*(٣).

يعني من ذريته الذي سأل لهم الإمامة . ثم قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۰٤/۳ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۲۰/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/٤٤ .

• وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيتَ مَثَابَةً لِلْنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلْطَّانِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشَّجُودِ ، (۱) .

وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلَ الْهَذَا بَلَدَا عَآمِنَا وَالْرَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلآخِرِ وَارْزُقْ أَلْهَا وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَ بِنُسَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَ بِنُسَ آئَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولَا اللللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّالَةُ اللَّهُ ا

فلما سمع إبراهيم منع الله الإمامة عمن ظلم من ذريته ، خاف أربي يسأل لهم عاجل الدنيا من الثمرات ، فلا يجاب في ذلك . فسأل ذلك لمن منهم . فأجابه (عج) في ذلك للمؤمن منهم والكافر . إذ الدنيا كما قال رسول الله عرض حاضر ، يأكل منها البار والفاجر .

وقال: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ '''. وقال: ﴿ رَبَّنَا وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَأُرْنَا مَنَاسِكَنَا وَرُبُ اللَّهَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَرُبُ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۱۲۵.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٢/٨٢٠.

فلما أخبره الله انه يكون من ذريته ظالمين ، نسأل أن ينقذ من ذلك هذه الأمة ، وان يجعلها من ذريته ، ثم من ذرية اسماعيل دون غيره من ولده ، وهي التي ذكرها الله جل ذكره بالتفضيل واجتباها ، وارتضاها ، وجعلهم شهداء ، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ، وأخبرهم أن ملة أبيهم ابراهيم الذي سماهم مسلمين من قبل لقول ابراهيم واسماعيل ههنا:

« رَ بَّنَا وَ اُجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَــكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أُنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ " () . « رَ بَّنَا وَ اُبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَآيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَ الْعَلِمُمُ الْكَتَابَ وَ الْعَلِمُمُ اللّهُ الْكَتَابَ وَ الْعَلَمُهُمُ اللّهُ الْكَتَابَ وَ الْحَكِيمُ " () . الْكِتَابَ وَ الْحَكِيمُ " إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ " () . الْكِتَابَ وَ الْحَكِيمُ " () . الْكَتَابَ وَ الْحَكِيمُ " () . الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " () . الْمُنْ الْمُعْمُلُمُ الْمُنْ الْمُنْمِيمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ا

يعني محمداً رسول الله من هذه الأمة الموصوفة المأمومة . ولذلك قال رسول الله : أنا دعوة أبي ابراهيم . ثم قال تعالى :

« وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِدِ الْصَطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِلَنَ ٱلصَّالِحِينَ »(٣). وقال : « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ »(١).

ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب وقال:

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۸۲ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۹۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/١٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة ٢/١٣١.

﴿ إِنَّ أَللهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَ لَكُمْ ٱلدِّينَ فَكَ لَكُمْ أَلدِّينَ فَكَ تَمُو تُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

ثم خاطب الأمة التي فضلها وقص من قبل هذا ، بيانها فقال :

ه أمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَمَكَ وَإِلَهَ ءَآبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِنْسَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلْهَا وَاحِداً وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٢).

وقال: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْفُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣). ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱللهُ رَكِينَ ﴾ (١) . ﴿ قُولُوا عَآمَنًا بِأَللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوتَيَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُو تَيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحِدٍ مِنْهُمْ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٥) .

يعني كما دعاهم بذلك ابراهيم واسماعيل ثم قال:

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۳۲/۲ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۲۳ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۲/۱۳۶ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٢/٥ ١٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲/۲۳۱ .

فَإِنْ ءَآمَنُوا بمِثْل مَاءَآمَنْتُمْ بهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ '''. وقال: « صِبْغَةَ ٱللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ » (٢) . وقال: ﴿ قُلْ أَنْحَاثُجُو نَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَثَّبَنَا وَرَثُّكُمْ وَلَنَـا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ \*(٣). ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْهَاعِيلَ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُـوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ: وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم ٱللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللهِ وَمَا ٱللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونْ ، ( ) . ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ (٥٠٠. 
 « سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّــاسِ مَا وَلَيْهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِلْ مِنْهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٦). ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ،(٧).

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۱۳۷ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۸۳۸.

<sup>(</sup>۳) سورة ۲/۹۹۱ .

<sup>(</sup>٤) سورة ۲/۱٤٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲/۱٤۱.

<sup>(</sup>٦) سورة ۲/۲ . ١٤٢/٠

<sup>(</sup>۷) سورة ۲/۳٪ .

ونستقي الخطاب من أوله الى هذه الأمة التي اختارها واجتباها من ذرية ابراهيم واسماعيل كاترى وجملها أمة وسطاً ، أي عدلاً لقوله (عج):

# « قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمْ أُقُلْ لَكُمُ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ، (١).

يعني أعدلهم ، وكذلك قال المفسرون . وأقامهم شهداء على الناس ، وجعل الرسول ، وهو محمد عليهم شهيداً ، بجا بلغ اليهم عن الله من علمه ، وأودعهم من حكمته ، وهم الأثمة من أهل بيته ، وجعل في كل أمة منهم شهيداً عليهم بالبلاغ عن الرسول اليها ، وكذلك قوله جل من قائل لمحمد رسول الله :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا
 بك شهيداً على 'هو لاء ''' .

يمني أولئك الذين هم في عصره . وأشار إليهم بقوله إلى هؤلاء في وقته . وقد روى عنه أنه أمر عبدالله بن مسعود أن يقرأ عليه ؛ فقرأ سورة المائدة حتى انتهى إلى قول الله :

« وَإِذْ قَالَ ٱللهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَمِّي إِلْهَ فَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي التَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهَانِ مِنْ دُونِ ٱللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُنُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي أَنْ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ (٣). نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ (٣).

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۲) سورة ۸۹/۱٦. (۳) سورة ۱۱٦/۵.

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرُ تَنِي بِهِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَلْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ »(۱).

فالشهداء لله أنبياءه والأثمة الذين هم المخاطبون بالآية التي قدمنا ذكرها . لا كما زعم القائل الذي حكينا قوله . ان الشهداء الله على خلقه يكونوا من سائر الأمة . بلا توقيف عليهم من الله ، ولا من رسوله ، ولا من أحد مما علمناه قد ادعى ذلك لنفسه ولا لغيره ممن ذكره بعينه . فقال : أنا شاهد الله عليكم ؛ أو فلان . فما لم يدعه أحداً ، ولم يدع له بعينه فكيف يجوز أن بنسب ويدعي لجهول ، غير معروف ، ولا معلوم ، وأما قوله :

﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِأَللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءَ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢) .

فالمؤمنون ها هنا هم الأثمة ، فهم رؤوس المؤمنين . والإيمان يكون بالتصديق لقول الله وحكاية أخوة يوسف :

« وَمَا أَنْتَ بِمُوثُمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ، <sup>(٣)</sup>.

أي مصدق. فالأثمة المصدقون بالله وبرسله وآياته وهم في ذلك رؤوس أهل الإيمان. ومن ذلك قيل كل آية في القرآن يذكر فيها المؤمنون ، فعلى رأسها الإمام ، لأنه أول المؤمنين إيماناً. ويكون الإيمان للأمان. ومن ذلك قول الله تعالى فيما وصف به نفسه:

<sup>(</sup>۱) سورة ۵/۷۱ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۷ ه/۲۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٧/١٢ .

## « ٱلسَّلَامُ ٱلْمُوثِمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ » (١) .

جاء في التفسير أصله من الإيمان لأنه من خلقه ، من أن يظلمهم ، ومن ذلك قول رسول الله : المؤمن من آمن الناس ووثقوا به . فالأثمة على هذا أحق الناس بهذا الإسم . لأن الناس قد آمنوا ظلمهم وعدوانهم عليهم . وهذا من العام الذي يراد به الخاص ، أعني قوله :

« وَٱلَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ أُولَيْكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ »(٢).

أراد به الأثمة دون سائر من آمن . إذ كان كل من آمن بالله وبرسله لا يصح أن يكون صديقاً ولا شهيداً . وهـذا مثل قوله للذين قـــال لهم النـــاس :

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَانْخشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ٣٠٠.

يعني بعض الناس. قال ذلك وبعضهم المراد بالجمع لهم لا كلهم. وكذلك أراد بذكر المؤمنين ههنا وبذكر الأمة. وقد قطع بعض المفسرين من العامة من هذا ما وصله الله جل ذكره وقال:

« وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُو لَثِكَ هُمُ ٱلصَّدِّيقُونَ ، ('). وأَمَّ الكلام ثم ابتدأ فقال:

« وَٱلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ه/۲۳.

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۹/۵۷ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣ / ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٧٥ / ١٩.

<sup>(</sup>ه) المصدر نفسه.

وكأنه رأى أن الصديقين الشهداء . وقطع هذا الكلام بلا حجة ، ولا دليل وفساد إعراب . تقولاً منه على كتاب الله والمراد فيه بداية ، وإنما قصد الله بهذا مدح المؤمنين . فليس يجب قطع ما وصفهم ومدحهم به بغير حجة ولا برهان ، وخالف هذا القائل أكثر المفسرين الذين قالوا : إن الشهداء نعت المؤمنين ، والشاهدين . وفي كتاب الله من هذا كثير وفيا ذكرنا منه ما فيه أكثر الكفاية لمن تدبره ووفقه الله لفهمه . وأما ما شرطنا ذكره عن الأئمة . فقد روينا عن جعفر بن محمد أنه سُئيل عن قول الله :

﴿ إِنَّمَا وَ لِيُّكُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَآمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الطَّلَاةَ وَيُونُ وَاللَّعُونَ ﴾ (١).
 ٱلطَّلَاةَ وَيُوثُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١).

فقال: أيانا عني بهذا. فقوله: يقيمون الصلاة. يعني اقامتهم حدودها للناس، وتعريفهم الواجب فيها، وقوله: ويؤتون الزكاة. لأن الله تعبد الخلق بدفعها عليهم وائتانهم عليها، وحرّمها عليهم وأمر بايتائها أهلها. فذلك قوله: ويؤتون الزكاة. وقوله: وهم راكمون. أي متواضعون لله، وقد جاء ان هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وذلك أن سائلا مر به وهو راكع فرمى اليه بخاتمه، والآية فيه كما قال جمفر بن محمد، وفي الأنمة من وكده. وسُئِل عن قول الله:

« وَ قُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱثْلُو ْمِنُونَ » (٢) .

قال: ايانا عنى بالمؤمنين . وسئل عن قوله:

<sup>(</sup>١) سورة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>۲) سورة ۹/ه ۱۰ .

• وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُو ُنُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَ يَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ،(١).

قال: نحن الأمة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه، وحججه على عباده . وسُئِل عن قول الله:

فقال: ايانا عنى ، بهذا نحن المجتبون من ملة أبينا ابراهيم ، والله سمانا بالمسلمين من قبل في الكتاب ، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم . فرسول الله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله ، ونحن الشهداء على الناس . فمن صدق يوم القيامة ، صدقناه . ومن كذب كذبناه . وسئيل عن أمة محمد من هم ؟ قال : نحن أمة محمد . قال السائل : أوليس كل من آمن بمحمد ، واتبعه من كافة الناس أمة ؟ قال : نحن أمته ، ومن توالانا ممن آمن به وصدق قوله ، فهو منا . لقول الله تعالى :

« وَمَنْ يَتُوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ۚ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ، (١) .

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۲۳ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۲/۷۷ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٤/٠٠

وقوله : حكاية عن ابراهيم :

« فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، (١).

فمن توالانا فهو من أمة محمد جدنا ، بالتولي لنا ، والدخول في جملتنا . قال السائل : وما الحجة في ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال : قولنــــا قول الله :

• وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَّبَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ تَقَبَّلْ مِنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَقَبِّلْ مُنَاسِكَنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْتَوَابُ ٱلرَّحِيمُ (٢).

فلما أجاب الله دعوة ابراهيم واسماعيل عليها السلام. أن يجمل من ذريتها أمة مسلمة ، وأن يبعث فيهم رسولاً منهم ، يعني من تلك الأمة. يتلو عليها آياته ويزكيها ، ويعلمها الكتاب والحكمة ، أراد فيها ابراهيم ودعوته الأولى لتلك الأمة . التي سأل لها من ذريته بدعوة أخرى يسأل لهم التطهر من الشرك بالله ، ومن عبادة الأصنام فقال :

« وَٱجْنُبْنِي وَ بَنِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ، (٣) .

يعني الذين دعوتك لهم ، واجبتني فيهم ، ووعدتني فيهم ، أن تجعلهم أمَّة ، وأمة مسلمة ، وأن تبعث رسولاً فيها منها ، وان تجنبهم عبادة الأصنام .

<sup>(</sup>۱) سورة ۱/۱٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۷۷ - ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٤/٥٣.

م رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، (<sup>()</sup>.

فذلك دلالة على أن لا يكون الأثمة ، ولا الأمة المسلمة التي يبعث فيها محمد إلاً من ذرية ابراهيم واسماعيل من سكان الحرم بمن لم يعبدوا غير الله قط . لقوله:

« وَٱجْنُبْنِي وَ بَنِّيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ، (٢) .

والحجة في المسكن قول ابراهيم :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتِكَ ٱلْلحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ ٱلنَّاس تَهْوِي ٱلَيْهِمْ وَٱرْزُنْقَهُمْ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ »(٣).

ولم يقل ليعبدوا الأصنام، فهذه الآية تدل على الأنمة وعلى الأمــة المسلمة التي دعا لها ابراهيم من ذريته الذين لم يمبدوا غير الله قط ثم قال :

« فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمْ »(١).

ولقد خص ابراهيم بدعائه هذا الأثمة من ذريته ، والأمة التي آمنت بهم ، ثم دعا لمن شايعهم ، كما دعا لهم أنفسهم (٥) فأصحاب دعوة ابراهيم

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۱/۱۲ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۶/۵۳.

<sup>(</sup>٣) سورة ١٤/٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٤/١٤.

<sup>(</sup>ه) سقطت في (آ).

واسماعيل هم: محمد رسول الله ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن والحسين ، ومن والاهم وناصرهم من ولد ابراهيم واسماعيل ، وكان من أهل دعوتهم . لأن جميع ولد اسماعيل كانوا من عبدة الأصنام . إلا وسول الله ، وعلي وفاطمة والحسن والحسين . فقد كانت دعوة ابراهيم واسماعيل لهم ، ومن كان تابعاً لهم . وهؤلاء هم الأمة التي وصفها الله تعالى في كتابه ، ومن والاهم فهو منها ، ومن خالفهم ، ولم ير لهم عليه فضلا ، من الأمة التي بعث اليها محمد ، لا يقبل إيمانه . وقد ذكر الله هذه الأمة التي فرضت عليها دعوة ابراهيم واسماعيل في غير موضع من الكتاب فقال :

« وَ لْتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُلْلِحُونَ ، (١).

فإن كان زعم العامة ، ان جميع المسلمين هم أمة محمد . وقد وصف الله هذه الأمة بالدعاء الى الله ، ولم يوجب ذلك فيهم . فكيف يكونون منهم ؟ وقال في موضع آخر يعني فيه (٢) تلك الأمة :

« وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ، (٣) .

فإن ظننت ان الله جل ثناؤه قصد في بهذه الأمة جميع أهل القبلة . أفترى ان كل من لم تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر ، يطلب

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۰٤/۳ .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في (٦) عيّن .

أن تكون له شهادة يوم القيامة ، وقابله على الأمم السالفة ؟ كلا لا يعني الله بقوله هذا مثل هؤلاء من خلقه . وقـال أيضاً (١) في موضع آخر يعني فيه تلك الأمة ، التي عناها ابراهيم في دعائه :

# « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » (٢).

فلو كان عني الله بقوله جميع المسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس ، لما عرف الله الناس الذين أخرج المسلمون منهم ؟ كلا لن يعني الله من تظنون من همج ، ورعاع (٣) هذا الخلق ، ولكنه عني الأمة التي بعث فيها محمد . قال السائل: انه لم يكن معه غير علي وحده . فقال أبو عبدالله : ان مع علي فاطمة والحسن والحسين ، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . وهم أصحاب الكساء الذين شهد لهم الكتاب بالطهارة . وقد كان رسول الله وحده أمة . لأن الله قال لابراهيم :

## «كَانَ أُمَّةً قَانِتاً يِثْهِ حَنِيفاً »<sup>(١)</sup>.

فكان بهذا ابراهيم وحده أمة . ثم رفده الله بعد كبره باسماعيل واسحق ، وجعل في ذريتها النبوة ، والكتاب ، كذلك رسول الله كان وحده أمة . ثم رفده الله بعلي وفاطمة والحسن والحسين ، كما كثر ابراهيم باسماعيل واسحق ، وجعل الإمامة التي هي خليفة النبوة فيهما . ثم في ذرية الحسين من بعدهم ، كما جعل النبوة في ذرية اسحق ، ثم ختمها ذرية الحسين من بعدهم ، كما جعل النبوة في ذرية اسحق ، ثم ختمها

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>۲) سورة ۳/۱۱۰

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة ١٢٠/١٦ .

بذرية اسماعيل . والحديث في هذا يطول شرحه ، وذلك ما شرطناه في بيان فساد أصل من ذهب بهذا القول بالإجاع . وزعم انسه اجاع من قال برأيه ، وهواه ، واستحسانه وقياسه ، وغير ذلك بما ذكرنا أنهم قالوا فيه ، وقد بيناه وأوضحناه ، وأتينا عليه ، وعلى الذين ادعوه في كتاب الله الذي هو الحجة عليهم فيا انتحاوه ، وقالوا فيه . فإن قال قائل متجاسراً على الله بالرد على أوليائه في (١) قول من حكيت قوله ، من أغتك الذين دعوا لانفسهم . لاننيت له فيه إلا مججة . قلنا وأية حجة أكبر من كتاب الله جل ذكره ، الذي ذكره واحتج به ، وانمكس عليه هذا القول ؟ فنقول : كذلك وأنت وأمثالك ادعيتم ذلك لانفسكم ، وان نهيتم عن (٢) التصريح به ، فإنه مرادكم . فلن يثبت ذلك ك مرة أخرى ، ولا يثبت لكم ، ولا لغيركم عن لم يدعه . ومن ادعاه ، فيثبت أطجة فيه ، فهو أحق به .

واحتجوا أيضاً بأخبار رووها عن رسول الله قالوا: قال رسول الله: لن يجمع الله أمتي على ضلال . وقال : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله . فنقول لهؤلاء في هذا القول: اننا قد بينا لكم معنى الأمة ، وان الله لن يجمعها على ضلال ، وان كانت من عنيتم من جميع الأمة ، فالحق لا شك فيه مع بعضهم فيما اختلفوا فيه . وان قلتم بقول أهل الحق منهم (٣) . فأنتم عليه وان خالفتموه ، فارقتم الأمة التي وصفها الله تعالى بالعدالة . ورووا أيضا ان من سره أن يسكن بجبوحة الجنة ، فليازم الجاعة ، فإن الشيطان مسع الواحد ، وهو من الاثنين . وثلاثة لا يحقد عليهم قلب مسلم . الإخلاص

<sup>(</sup>١) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت في ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (٢) منكم.

بالعمل لله ، والنصح لأنمة المسلمين ، ولزوم جهاعتهم ، فإن (١) دعوتهم تحيط من ورائهم ، ويد الله على الجماعة ، ومن فارق الجماعة ، مات ميتة جاهلية . فيقال لهم : أرأيتم انه لو قامت جهاعة فاجتمعت على باطل ، أيجب عليكم لزومهم ، والكون معهم على باطلهم ؟ فن قولهم لا يكون إلا مع جهاعة الحق . فنقول لهم صدقتم . أوليس هذا المراد بهذه الأخبار ؟ فلا بد من نعم . ولا يسعهم أن يقولوا هي جهاعة أهل الباطل . قلنا لهم : فلا فرق بيننا وبينكم في هذا . ولكن علينا وعليكم طلب الحق والكون مع أهله ، حيث كانوا . لقول الله وهو أصدق القائلين :

## « يَا أَثْيَمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ (٢)».

وأنتم أفلم تجدوا جميع الأمة تجتمع على مذهب واحد. وقد (٣) دل على ذلك ان الجماعة التي رويتم فيها ما رويتم . جماعة أهل الحق منهم دون من فارقهم . إذ كان اسم الجماعة يقع عليهم كلهم . ويقع على بعضهم كا بينت ذلك في الأمة ، والمؤمنين ، والناس في غير ذلك من العام الذي يراد به الخاص . وسنذكر بعد هذا قولهم في الجماعة والإجماع ، وكيف الوجه فيه ؟ وما تعلق به كل فريق منهم في ذلك وقال به ، والرد على من فارق الحق منهم ان شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في (ب) لان .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹/۹۱ .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

#### الجزء الرابع

## واختلف الناس في وجوء الحجة باجماع الأمة ومذهب الجماعة .

رأى بعضهم ان الحجة لا تجب إلا "بالكتاب والسنة . وان الله تعالى لم يأذن في اتباع الجماعة غيرها ولا أوجب حجة إلا بها ، وان من التبع سواهما فقد عدل عنها ، وفارقها . ورأوا ان اتباع الجماعة تقليد . ودفعوه ، واحتجوا في دفعه نحو ما ذكرناه من الحجج في ذلك فيا تقدم من هذا الكتاب وقال آخرون : الإجماع أصل من أصول الدين لا يحل مخالفته ، ولا الخروج عنه ، واحتجوا في ذلك بججج من آي القرآن . مثل ما ذكرناه عنهم في أول هذا الباب من قوله (عج) :

## « وَ كَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ، (١).

الآية ، وما بعدها بما ذكرناه ، وقد بينا المراد في ذلك وأوضحناه . ثم اختلف هؤلاء في صفة الإجماع الذي يكون حجة . فقال بعضهم : إنما ذلك إجماع الصحابة لسابقتهم وفضلهم ، وشهادة القرآن بعدالتهم . وذكروا الآية التي ذكرناها . وما بعدها ذهبوا الى ان الصحابة هم المراد بذلك . وانهم هم المراد بالشهداء على الناس ، والصديقين ، والأمة الوسط المجتبين ، والذين يهدون بالحق ، وبه يعدلون . قالوا : لأنهم هم الذين خوطبوا بذلك في وقف التنزيل فيا أجمعوا عليه ، فهو حجة ، لا يسع ان يخالفوا فيها(٢) . وقد ذكرنا الحجة على من قال بهذا القول في يسع ان يخالفوا فيها(٢) . وقد ذكرنا الحجة على من قال بهذا القول في

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۱۶۳ .

<sup>(</sup>٢) ني (ب) نيه .

باب التقليد . وفارق هؤلاء آخرون وأنكروا قولهم . وقالوا : سبيل الصحابة في هذا الباب كسبل غيرهم ، من يأتي من بعدهم . فإذا أجمع المسلمون في وقت من الزمان(١١) على شيء لم يسمع خلافه . وتثبت الحجة به ، ووجب على من يأتي بعد ذلك الزمان القول بــه ، وترك مخالفته . قالوا : لأن الله قد أمر باتباع سبيل من أناب اليه ، ونهى عن مخالفته سبيل المؤمنين . وقالوا : الخطاب الذي زعمتم ان الصحابة خوطبوا به ، وذهبتم الى أنهم هم المخصوصون به . خطاب لسائر الفرق من أمة محد ، ولا يجوز أن يخص بذلك أحد دون أحد ، من المسلمين ، إلا بدليل . لأن الله أنزل القرآن بياناً للناس كافة وهدى للعالمين . فليس أحد أحق بالخطاب فيه ، إلا من قام له الدليل بانه المقصود بالمخاطبة به . فقالوا : ولو جاز أن يكون الخطاب بذلك للصحابة دون من يأتي من بعدهم ، لجاز أن تكون الفرائض التي افترضها الله في كتابه ، وخاطب بها عباده على الصحابة(٢) الذين كانوا في وقت التنزيل دون غيرهم ممن لم يكن في وقت ذلك . وهذا ابطال الفرائض عن المتأخرين . وهذا ما لا يقول به أحــد من المسلمين . وزعم هؤلاء ان الإجهاع ينعقد وان لم يعلم قول كل واحــد من المسلمين في نفسه . اذا كان القول قد اشتهر وفشى وظهر ، ولم يظهر منه خلاف من أحــد . وهذا قول واضح الفساد . لأن الإجهاع لا يكون على القول ، ولا يجوز أن يكون يغبر قول ، ولا إشارة ، ولا دليل ، ولا عبارة بمن بعد في الإجهاع عليه ، ولم يدخل في جملة القائلين به .

ثم اختلف هؤلاء القائلون بهذا القول في صفة الاجماع . فهل يكون الإجهاع ، إجهاع جميع أهل القبلة ، أو إجهاع بعضهم دون بعض ؟ فقال

<sup>(</sup>١) في ( آ ) من الأوقات .

<sup>(</sup>٢) في (ب) الصحبة .

فريق منهم: لا تجب حجة الإجهاع إلا بعد ان يجمع على القول الذي يكون حجة جميع أهل القبلة ، من الفرق المختلفة المهدية باتباع الحسق ، والضالة ببعض البدع . ومتى لم يجمعوا كذلك ، وشذ منهم أحداً) الإجماع فيهم غير منعقد . ولو أجمعوا كلهم ، لا طائفة منهم . واحتجوا على ذلك بالحديث الذي رووه عن رسول الله أنه قال : لا يزال قوم من أمتي متمسكين بالحق وداعين اليه . قالوا : فلم تكن الدلالة بهذا القول على أقوام بأعيانهم . وإنما هو دلالة على قوم من جملة الأمة لم يعرفوا . فأوجب الخير بذلك(٢). لأن الأمة كلها لا تجمع على ضلالة . ولم يكن لفرقة من فرقها منفردة عن غيرها بائنية في ذلك من سواها . فلم يجز لنا أن نجمل قول بعض الفرقة حجة دون ان نستدل على ذلك ، بما يدل على صحة من حجج القول والتوقيفات. وقول هذه الطائفة هو إلهي الإجماع ، أقرب منه الى إثباته ، والقول بججته ، لأن شيئًا بما يقع من الأحكام قل من يجتمع عليه بمن يعزى الى دين الإسلام. واذا اجتمعوا ، ولم يشذ أحد منهم ، لم يكن اختلاف فيا بينهم . واذا لم يكن ذلك ، لم تقم حجة على أحد منهم ، حتى يشذ عنهم . واذا شذ عنهم بطل الإجماع على قولهم في الوجهين . وسيبطل الإجماع في كلا الحالين(٣) ولا يقع اسم الإجماع على قولهم مع اختلاف وايتلاف في الوجهين. وهذه من حجتنا على المحتجين به ، ولا ينفد منها من اعتمد عليه . وقال آخرون : الإجماع ينعقد وتجب حجته ، باجباع المؤمنين من فرق الأمة دون سواهم . لأن من لم يكن من المؤمنين لا يجوز أن يكون من شهداء الله على عباده المنكورين ، بذلك في كتابه . الذين أوجب اتباعهم ، ونهى عن التنكب عن سبيلهم . قالوا : أوليس يضرنا أن لا يكون هؤلاء الشهداء معروفين

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (٦) فيهم .

<sup>(</sup>٣) في (٦) الوجهين .

بأعيانهم ، اذا كنا قد علمنا أنهم ليسوا من جملة الضالين الذين اعتزلناهم ، وأنهم في جملة من أوجبنا القول باجتماعهم . فيقال لهؤلاء : فما حجتكم على من اعتزلتموه من فرق الأمـة ، ونسبتم أنفسكم الى الإيمان ؟ واذا أدخلتموهم في جملة أهل الضلال لأنهم أقروا بذلك لكم ، وسلموا فيسه اليكم ، واعترفوا(١) لكم بأنكم مؤمنون ؟ وهم ضالون! أم يدعون مثل ما تدعون ؟ وينسبون اليكم مثل ما أنتم اليهم (٢) تنسبون ؟ فإت كانوا كذلك ، وأنتم مقرون لهم ان اسم الأمة يجمعهم واياكم في الدليــل على أنكم أولى باسم الإيمان منهم؟ وكيف لكم بأن تكون الفرقة التي شهد لها الرسول بالهدى منكم دونكم ، والشهداء لله على عباده من جماعتكم ، دون جماعتهم ؟ حتى يكون إجماعكم حجة عليهم ، بلا دليل . غير الدعوى التي (٣) ادعيتموها ، وهم يدعون مثلها ، فأنتم الى خصومتهم في أصل الدين ، وما يوجب اسم الإيمان للمؤمنين أحوج منكم اليكم ، إلى إقامة الحجة لأنفسكم بالجماعة . إذ لا تصح دعواكم فيا ادعيتموه إلا بعد قطعهم عما ادعوه بتسليم منهم لكم (٤) ، أو بحكم من يجوز له الحكم فيما بينكم . ثم اختلف القائلون بحجة (٥) الإجماع أيضًا في اثبات الإجماع . حجة بالعدد القليل دون الكثير بمن اجتمعوا ؛ وان اجماعهم حجة . فقال قوم منهم : لا يجوز ان تكون الجماعة المحقة بمن تجوز الحجـة بأجهاعهم أقل عدداً من فرقة منهم تخالفهم . ولا يجوز عنــد اختلاف الأمة أن يكون الحق إلاً مع الجمهور الأكثر ، والسواد الأعظم ، واحتجوا في ذلك بالحديث الذي رووه بقولهم: يد الله على الجماعة . وعليكم

<sup>(</sup>١) في (٦) وقالوا .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (٢) فياً .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>ه) في (ب) حجج .

بالجماعة . فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . وعلى هـذا قول أكثر الحشوية ، والنواصب . وقال آخرون بمن خالفهم : بل قسد يكون الحق مع الكثير وقد (١) يكون مع القليل ، بحسب ما يتفق من الأحوال . واحتجوا على قولهم هذا ، في دفع ما قاله الآخرون . من أن الحق لا يكون إلا مع الكثير لقول الله :

• وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ · <sup>(٢)</sup>.

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . وقوله :

• فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِـــهِ "". وقوله: • إِلَّا قَلِيلًا عِمْنُ أَنْجَيْنَا "(1).
 قليلل عِمْنُ أَنْجَيْنَا "(1).

وقالوا: قد مدح الله تعالى القليل في غير موضع من كتابه ، وأخبرنا رسول الله ، بأن الفتن ستكثر ، وإن البدع في أمته ستنفشى ، وإن الإسلام بدء غريباً ، وسيعود غريباً كا بدء غريباً . قالوا : ولا يكون هذا إلا عند قلة المتمسكين بالحق ، ولولا ذلك لم يكن لهذا (٥) القول معنى ، وهذا قول (٢) أهل النظر بزعمهم . وكلا الفريقين على غير صواب من دعوى كل فريق منهم ، إن الحق دليله الكثرة من الناس . أو القلة ، ولو كان كما زعم القائلون بالكثرة إنها علامة أهل الحق لكان قيام (٧)

<sup>(</sup>١) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>۲) سورة ۷/۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) سورة ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة ١١٦/٢١ .

<sup>(</sup>ه) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب) رأي .

<sup>(</sup>٧) في (٦) قوم .

المؤمنين النبيين بالرسالة ، والقليل بمن اتبعهم من الأمة على غير حـق . اذا كان المبعوث اليهم أكثر أعداداً بما لا ينتهي الى علم . ولوجب ان لا يدعي (١) أحداً منهم الى خلاف ما هم عليه ، الى ما عليه القليل . اذا كانت حجة الحق معهم . ولو كانت الحجة بالقلة لوجب (٢) على كافة الأمة ان يرجعوا الى من شذ منهم وفارقهم . فإذا فعلوا ذلك وكثروا ونظروا أيضاً الى من بقي منهم ، بمن لم يتبعهم على رأيهم ، فإن كانوا أقل منهم رجعوا اليهم ، وهـذا فساد الدين بالذي لا ستر عليه ، ولا أقل منهم رجعوا اليهم ، وهـذا فساد الدين بالذي لا ستر عليه ، ولا إشارة فيه ، وفي ذلك البيان على أن الحق لا يثبت بالكثرة بمن اتبعه ولا لقلة منهم . وإنما يثبت بالحجة . ويجب على كافة الخلق اتباع الحق ، لا اتباع الحق منهم . وهذا لا اتباع الحق منهم . وهذا التكليف والرجال .

واختلفوا أيضاً في الإجهاع فقال فريق منهم: إن الإجهاع الذي تجب حجته ، لا يكون إلا عن وصف قرآن وسنة . وقالوا : التوقيف على وجهين : أحدهما نص ظاهر . والثاني دلالة لا تكاد أن تخفى . فأما التوقيف على نص الظاهر . فكقول الله تعالى :

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ \* (٣) الآية .

وأما الدلالة فكقوله:

« وَوَرَ ثَهُ أَبُوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ، (¹).

<sup>(</sup>١) في (ب) يدعون .

<sup>(</sup>٢) ني (٢) لكان.

<sup>(</sup>٣) سورة ٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/١٠.

فدل ذلك على أن الثلثين للأب . لقوله :

« وَوَر ثَهُ أَبُوَاهُ ٢ (١) .

قالوا: فلا يقع الإجاع أبداً إلا من جهة التوقيف على النحو الذي وصفناه ، فمتى وقع علمنا الجهة التي أجمعوا فيها . وان لم نعلم بغيتها . فالإجاع حجة لأنه لم يقع إلا من جهة ، هي حجة وان لم نعرفها ولم تبلغنا . هذا قول قوم نفوا بزعمهم القياس في الأحكام ، ولم يتهموا بالإجاع ، وهذا قول بعض البغداديين . وهو قول اذا حصل كان أوله بعنى ، وآخره بضده . لأن قولهم : ان الإجاع الذي تجب حجته ، لا يكون إلا عن وصف كتاب الله والسنة . او بأحدهما ، استغنى بذلك عن الإجاع ، لأن الكتاب والسنة حجة الإجاع ، وغير الإجاع . والإجاع كل يقال إنه حجة الكتاب ولا السنة . فليس لذكره مع الكتاب والسنة ، ولا مع أحدهما له (٢) معنى . بل ذكره مع ذلك والاحتجاج والسنة ، ولا مع أحدهما له والله على أنه به هو جهل من المحتج ، ودليل على تخلفه ، والذي ذكر هؤلاء على أنه ولا من قول الله :

< وَوَرِ ثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثلُثُ \* (٣).

فهذا هو النص ، فلا دلالة لأنه قال وورثه أبواه ، ومايرات الأم عنه الثلث . وأما رجوعهم إلى القاول بالإجماع فيها (٤) لم يبلغهم ولم يعلموه ، بعد قولهم ان الحجة لا تثبت إلا " بنص . فاقرارهم

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>۳) سورة ۱۱/٤ .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

منهم ، بأنهم رجعوا إليه ، وقالوا به بلاحجة . ومذهبهم مع ذلك انكار التقليد ، فحصاوا على تناقض القول(١) ، واتباع ما لا حجة لمن اتبععه(٢) على اتداعه آياه بإقراره ، وهذا غايته الجهل ، نعوذ بالله منه ، وقال بعض البغداديين في الإجهاع إن وقع من جهة النقل ، فهو حجة ، وإن وقع من جهة الرأي والاجتهاد فليس بحجة . وكذلك قال بعضهم ممن يرى القياس في الأحكام ، ويوجب حجة الإجماع : إن كان الإجماع من قبل القياس فليس بحجة ، لأنه لا يجوز عنده أن تتفق الأمة على شيء من قبل القياس ، لاختلاف فهمهم . قال : ولا يجوز أن يكون الإجهاع حجة في الاحكام ، إلا عن توقيف (٣) . فجعل هؤلاء الرأي والاجتهاد والقياس حجة في الاحكام . وهذا التغاير من القول الذي لا شك فيه ، ولا ستر عليه ، فإن كان ذلك لا يجوز أن يكون شيء فيه حجة ، فهو أحرى أن لا يكون حجة ، لأنه ما لم تعم ، لم يكن في ذاته حجة . فأما قولهم : إن الإجاع لا يكون حجة إلا عن توقيف(٤) فهو كالقول الذي قدمنا حكايته عن غـيرهم . إن الإجهاع الذي تجب فيه حجة ؛ لا يكون إلا ً عن وصف الكناب أو السنة . وقد بمنا إغفال من تعلق لهــذا القول ، والتوقيف(٥) من الله ، أو من رسوله يغني عن ذكر الإجهاع وغيره ، وقد خالف هؤلاء آخرون من أصحابهم فقالوا: قد يكون الإجهاع عن توقيف ، ويكون عن اجتهاد في الرأي . واتباع خبر يسوغ تقليده وحسبًا يتفق من الأسباب ، وقالوا : غير مستحيل إجتاع ذي الهمم المختلفة ، والعدد الكثير على مذهب واحد ، ورأي واحد ، حقاً كان أو باطلاً لعلهم يذهبون إليه ، وسبب

<sup>(</sup>١) في (ب) اقوالهم .

<sup>(</sup>٢) في (٦) تبعوه .

<sup>(</sup>٣) في (٦) توفيق .

<sup>(</sup>٤) في (٦) توفيق .

<sup>(</sup>ه) في ( آ ) توفيق .

يثبته كل فريق منهم لصاحبه ، ويوقفه عليه ، فيتفق أن يوافقه على ذلك السبب الواقع من حجة ، أو من شبهة ، فهؤلاء وإن خالفوا من ذكرنا قوله قبلهم في اجتماع الأمة على أمر واحد من قبل الرأي والقياس والاجتهاد . فقائلون بما يتنافى في القول . ولا يثبت منه شيء على التحصيل ، والله يقول :

# • وَلَا يَزَالُونَ مُغْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَأَبُكَ ، (١) .

فإن زعم من يذهب إلى قول هذا القائل: إن ذلك يكون فيوجد شيئًا من ذلك اجتمعت عليه الأمة من قبل الرأي والاجتهاد ، والقياس ، كما ذكرنا ولن تجد ذلك على حال ، واختلف القائلون بججة الاجماع أيضاً في صفة الاجماع ، فقال بعضهم : لا يكون الاجماع إجماعاً حتى يجتمع عليه جميع أهل القبلة . فإن خالفهم واحد منهم بطل إجماعهم ، لأن الإجماع إنما يشبت لملة أن شهداء الله على خلقه فيهم ، فإذا خالفهم واحد ، فقد يجوز أن يكون ذلك المخالف أحد شهداء الله ، وإذا جاز ذك بطل أن يكون إجهاعاً . هذا قول بعض البغداديين . وهو قول يثبت على من قال بججة الإجماع، لأنه متى كان الاختـلاف، لم يكن في الحقيقة إجماع. ولكن جهلهم بشهداء الله على خلقه ، يوجب جهلهم بدين الله وأحكامه . لأن الله تعالى إنما أقام الشهداء على عباده ليقيموا فيهم معالم دينه ، وأحكامه ، ويشهدوا على من خالف ذلك عنده ، فمن لم يعرفهم فيأخذ عنهم ، ويأتمر بأمرهم ويرد ما جهله ، كما أمره الله (عج) اليهم ، فقد جهل ما لا يسمه جهله ، ولا ينفعه علم ولا عمل ، إلا " بعـــد معرفته ، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: ان خلاف الواحد والجماعة القلملة ، لا بعد خلافاً ولو أجبنا ذلك لجاز لنا ان نتوهم على كل إجماع وقع ، إنه لم

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۱۸/۱۱ ، ۱۱۹ .

ىنمقد . لتحويزنا أن يكون ثمة إنسان يعتقد خلاف ذلك . وهذا قول بعض البغداديين أيضاً ؟ وهو قول يستحيل ، ولا يلزم حجة الإجهاع مع الإختلاف، والذي يشرطه من أهل القبلة في ذلك، بلا توقيف(١) عدد، ولا حجة فيه ، لأنه لو قال : إن خالف الجماعة عشرون أو عدَّد مسا يذكره . لم يكن خلاف حتى يبلغوا عدد كذا . (العدد يذكره) . كان لفيره أن يخالفهم في ذلك العدد ، فيزيد عليه ، أو ينقص منه ، ويخالف ذلك الآخر إلى ما لا نهاية له من المخالفين ، فلا تقوم لأحد منهم حجة على من خالفه ، إذ ليس في توقيف(٢) العدد في ذلك حجـة من كتاب الله ولا من السنة ، ولا إجماع على ما يذهبون اليه ، فإما أن يكون الإجماع بما يصح به لفظه وأن لا يكون معه مخالف. أو يفسد من أصله . وهذه علة فساده الموجودة فيه ، غــــير المدفوعة ، لثبوت المشاهدة ، والعيان إياها . فأما ما أعقل به أنه اذا ثبت خلاف الواحد ، لم يصح له إجماع ، فذلك هو الحجة عليه ، وهي التي لا يجد الخروج منها ولا الميل عنها . فموه بأن جعلها حجة له . وهي عليه . وسبيله فيا اعتل به في هذا ، سبيل من دفع النبوة ، واعتل في دفعه إياها بأنه إن ثبلت نبوة النبي لزمته طاعته . وقال آخرون : اذا اجتمع من أهل القبلة ، أهل الحق منهم ، كان إجماعهم حجة . وان خالفهم من يجري عليه اسم الكفر والفسوق من أهل القبلة . فيقال لهؤلاء . قد صدقتم في قولكم ، ان قول أهل الحق حجة ، ولكن الحق أن يدعي أهل كل فرقة منهم ، مدعي هذا(٣) الإجماع . فإن كان ذلك ينال بالدعوة ، فلا حجة فمه ، لأحد على غيره . وإن كان لا ينال إلا بالحجـة ، فخاصم مدعى ذلك ممك حتى تفطر ، فحينئذ يصح لك من الإجماع ما

<sup>(</sup>١) في (٦) توفيق .

<sup>(</sup>۲) في (۲) ترفيق .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

ادعيته . وقول هؤلاء ومن قدمنا ذكره بمن خالفهم ، يدخل في جملة قول الذين بدأنا بذكرهم . وان كان أولئك استثنوا الفرقة ، واستثنى هؤلاء الواحد . واختلف القائلون بحجة الجماعة أيضاً في الوقت الذي ينعقد فيه الإجماع ، حتى يذهب القرن(١) الذي أجمعوا فيــه عليه . لأنه لا يدري لعل أن يرجع بعضهم عما كان إجماعاً منهم ، إذ فرضهم النظر والاجتهاد ، فلا يثبت عليه القول الذي قاله حتى يموت عليه . وهذا كالذي حكيناه عن أسلافهم . مثل أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم من اثباتهم ما يزعمون انه من فرائض الله وأحكامه ، ورجوعهم عن ذلك الى غيره . وقد بينا فساد ذلك عليهم ، وانهم اتخذوا لذلك كما قال الله:

### « دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُواً ،<sup>(۲)</sup> .

ويقال لهذا القائل: وكذلك ينبغي على قولك هذا ألا" تشد لنفسك ، ولا لأحد من أعل(") عصرك بالإسلام . لأنك لا تدرك لعل ل وإياهم تموتون على الكف . وهذا الذي أنكرتموه من قول ابن مسعو ، وقلم (<sup>1)</sup> : إن الشيطان ألقاه على لسانه إذ قال : لا يقولن أحسد إني مؤمن ؟ فإنه ان قال انه (٥) مؤمن من أهل الجنة ، فهو من أهل النــــار ؛ وقد ذكرناه من قولكم فيا تقدم فقد جثتم أنتم بما يوجبه ، وان كنا لم نرد بالرد(٦) عليكم في هذا وغيره مما ذكرناه ، ونذكره في مثل هذا الباب ،

<sup>(</sup>١) في (٦) الفرق.

<sup>(</sup>٢) سورة ٦/٠٧ في الأصل دينهم لعباً ولهواً .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب) ذكرتم .

<sup>(</sup>ه) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٦) سقطت في (٦) .

إثبات الجماعــة ولكننا رددنا عليكم سوابق حججكم واحتجاجكم٬۱٬ ومن فسد مذهبه ، وفسدت حجته (٢) ، وعدم توقيفه ، ويلزمكم بذلك أيضاً. ألاً تكونوا جماعة . إذ أنتم لا تدرون ، لعل بعضكم يرجع عما هو معكم عليه الى غيره ، فأنتم على ذلك من قولكم لستم من أهل الجماعة التي أوجبتم حجتها ، وقال آخرون بمن دفع قول هؤلاء من جملتهم : قد ينعقد الإجماع ، وتجب حجته ، قبل انقراض القرن الذي أجمعوا عليه ، وذلك عند انتشاره وظهوره وتآخى الزمان به ، والعلم بأنه لو كان ثمة خلاف بما ينطوي عليه فريق من الناس ويعتقده ، لظهر وفشا ، ولم يستتر على ما توجبه المادات في ذلك . قالوا : ومن الحجة في ذلك أنهم اذا أجمعوا هكذا على أمر ، فقد علم إجماعهم عليه . فان حدث بمد ذلك قول يخالفه ، من بعضهم . فهو قول قد خالف الإجماع ؛ فيقال لهؤلاء : أما ما ذكرتم من انتشار القول بالإجماع وتراخي الزمان لذلك بــلا توقيت ، وقستموه . أو بتوقيف(٣) فذلك غير حجة . لأن لغيركم ان لا يوقت(١) في ذلك ، اذا وقتتم ؛ فيخالف توقيتكم في ذلك ، ن لم توقتوا كما ذكرنا فيا تقدم في توقيت عدد الجماعة ، وعدد المخالفين لها(٥) . واذا اختلف القول في ذلك . بطل الإجماع ، اذا كان الاختلاف في أصله ، وما يوجبه ، وأنتم لا تدرون متى يرجع الراجــع منـكم عن قوله . كما حكينا(١٦) عن مالك من قوله لأشهب ، لما أفتى بحضرته في (البتة): انها ثلاثة ، فأراد أشهب أن يثبت ذلك عنه في الواحدة فنهاه فقسال :

<sup>(</sup>١) في (ب) حجتكم .

<sup>(</sup>٢) ني (ب) حجتكم .

<sup>(</sup>٣) في (٦) بتوفيق.

<sup>(؛)</sup> في (٦) يوقف.

<sup>(</sup>ه) في (ب) لهم .

<sup>(</sup>٦) في (ب) قلنا .

وما يدريك انني أقول بالعشي أنها واحدة . فمن كان هذا شأنه فــــيا يقوله ، كيف ينبغي ١١٠ القطع بالقول به ، وإلزامه إياه ، وكيف يصبح الإجماع مع هذا لمن تدرّبه . وأما قولكم إنه اذا ثبت عندكم إجماعهم ، ورجوع بمضهم بعد ذلك عن قولهم ، أنزلتم قول من رجع منهم على خلاف الإجماع . وخلاف الإجماع عندكم باطل إذ أوجبتم ان الحق في الإجماع . وأنتم قبل هذا لا تنكرون عليهم الرجوع عما قالوا . وتثبتون لهم انه من الفرض عليهم ، النظر والاجتهاد . وانه متى ظهر لهـم في النظر والاجتهاد ، خلاف ما ظهر اليهم قبل ذلك ، رجموا الى ما ظهر لهم في النظر والاجتهاد خلاف . وما ظهر اليهم قبل ذلك ، ورجموا الى ما ظهر لهم ، وكان الحق القول عندكم(٢) الثَّابِت عنهم ما رجعوا اليه ، والمنفي عنهم ما رجعوا عنه ، فكيف خالفتم هذا الأصل ، فجعلتم الآن ما رجعوا عنه ، هو الثابت . لإثباتكم به الإجماع . والذي رجعوا اليه باطلا ؛ إذ جعلتموه خارجاً عن الإجماع ، وهم عنــدكم في رجوعهم مصيبون لحكم الله وفرضه الذي افترضه عليهم . فأي فساد تناقض من القول يكون أبنين من تناقض قولكم هذا(٣). وأي فساد يكون أوضح يجب رجوعهم عما قالوا فثبتوا الإجماع بقولهم الذي رجعوا عنه ، وتبطلوا ما زعمتم ان الله افترضه وأوجبه من النظر والاجتهاد ، والرجوع عن الباطل الى الحق . أو ان تثبتوا ذلك فتبطلوا أقوالهم التي (٤) رجعوا عنها ؛ وتبطلوا الإجهاع الذي انعقد به بإبطاله ؛ وأما ان أثبتم الأمرين ؛ وصحيحتم الوجهين . فقد حسبتم بحكمين مختلفين . وقلتم بقولين متناقضين .

<sup>(</sup>١) في (٢) يكون .

<sup>(</sup>٢) في (ب) لكم .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

حكيناه هو في جهاعة ، وأصل القول فيه اختصرناه ، وبيّنــا فساده ، بقدر ما رتبنا عليه هذا الكتاب . ولو استقصينا ما قالوا من تفريع(٢) هذه الأصول ، لخرج الكتاب عن حدّه ، وإذا فسد أصل الشيء فسدت فروعه . وذهب الآخرون منهم إلى الاقتصار (٣) في الاجماع على قوم سموهم ، وأهل بلدان ذكروهم . وزعم كل فريق منهم أن الجماعة التي تقوم الحجة بقولها هي التي ذكروها وأوجبوا ذلك بدعواهم لها ، وفساد هذا الأصل في ذاته ، يفسد دعوى جميع من تعلق به . واذا أوجب ذلك من أوجبه باختياره، ورأيه ، وهواه ، بلا حجة من كتاب(٤) الله جل ذكره ، ولا من سنة رسوله ، فيم اذا لزم قول من قال بخلافه ، وتجب حجته على من ادعى خلاف دعواه ، فان جاز ذلك عنده فلغيره أن يدعى ذلك لدى الجاعة غير الجماعة التي ادعى هو ذلك لها . ولأهل بلد سوى البلد الذي يوجب ذلك لأهله . واذا انصاع لاتباع ذلك وأوجبه ، قامت الدعوى مقام البينة ، وسقط القياس عن القائلين بتكلف الحجة . وكان لكل قائل أن يتبع هواه ويقول بما رآه ، واشتهاه وادعـاه ، ويكون في ذلك مصيباً للحق ، قائلًا به ، وفي هذا إباحته للفرقة (٥) التي نهى الله عنها . وإبطال حجة الجماعة التي أراد هؤلاء اثباتها . وقالوا بها ؛ لأنهم متى(٦) أوجبوا ان الجماعة توجب الحجة بقولها : من رواه بــلا حجة . لم يعدموا من رأى خلاف رأيهم ، وبقول ينقض أقوالهم(٧) ، ويوجب ذلك بغير من أوجبوه

<sup>(</sup>١) في (ب) ذلك .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) تفرع .

<sup>(</sup>٣) في ( ٦ ) الاختصار .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>ه) في (٢) التفرقة.

<sup>(</sup>٦) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (٦) قولهم .

له ، ويخالف أولئك آخرون ، ويخالف قوماً غيرهم بمن خالفهم إلى نهاية ا في العدد. ولا يقوم في ذلك حجة لاحد منهم على أحد ، فيعود الاجماع افتراقاً . والقول في الدين اختلاطاً(١) واختلافاً . ومن هؤلاء القائلين بهذا القول المدينون بمذهب من أيسر ومن قال بقوله من أهل المدينة ، وزعموا ان الجهاعة التي يجب اتباعها وتلزم الحجة في قولها . جهاعة أهل المدينة . واحتجوا لذلك بأنها دار هجرة رسول الله ، وفيها أقام بعد هجرته إلى ان قبض . فاهلها فيما زعموا أعلم الناس بسنته . والذي هم عليه فانما أخذوه عنه شفاها وعياناً . فقالوا بها(٢) . وفيها(٣) عمل عمل الأغهة الراشدون بعده ، وأكابر جمهور الصحابة الذين كانوا يشاهدون رسول الله وبينهم عاش ستين سنة ، يقض قضاياه فيهم في ذلك على خاصة الناس. وذهب بعضهم إلى أن قولهم كله وأن لم يسندوه ، قلم يقولوا منه الآ ما سمعوا ورووا. وقال آخرون منهم : أما ما أسندوه . فهو مسند . وأما ما رووه هم وغيرهم من أهل البلدان فهم فيه سواء . فيقال للذين احتجوا لكون (١) النبي كان فيهم . ان كون النبيين في المواضع التي يكونون بها ليس مما يقضي به بالفضل لجميع أهلها . وإنما يقضي بذلك لمن اتبعهم واهتدى بهديهم من أهل موضعهم ومن غيره . ومن لم يتبعهم من أهل مواضعهم فهو وغيره نمن هو في مثل هــذه الحالة بالسوية . لا اختلاف بذلك بين الأمة . وإذا كان ذلك كذلك ، فليس موضع حجة ـ في الفضل ، وإنما الحجة في أهله ، فهم يوجبون فضل البلد ، لا البلد يوجب فضلهم . وهذا مما يسقط ذكر البلد في حجة الفضل(٥) . ويثبت

<sup>(</sup>١) سقطت من (٦) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) به ،

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) فيه .

<sup>(</sup>٤) في (ب) لأن .

<sup>(</sup>ه) في ( ٦ ) التفضيل .

حجة أهله. وإذا كان ذلك كذلك بطل احتجاجهم بالبلد. وان ادعيتم الفضل لأهل المدينة كلهم ، كذبكم كتاب الله اذ يقول فيه جل ثناؤه:

• وَيَمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ »(١).

فاذا كان الله (ع ج) قد أخبر ان أهل المدينة منافقون ، وأن رسول الله لا يعلمهم ، فما يدريكم أنتم أن بعض من وصفتموه بالصحبة من جملتهم وانتم لا تعرفونهم . فان زعمتم ان في أهل المدينة جمهور الصحابة الفاضلين ، فقد اخبركم الله ان فيهم من لا تعلمونه من المنافقين . وقد كان فيها اليهود ، فلم تقدمهم ؟ والمنافقون فلم تزكيهم ؟ فما هو(٢) فضلهم في هذا الباب على غيرهم ؟ ومن أين أوجبتم الفضل لجميع أهلها؟ والله يخبر ان المنافقين فيها ؟ وأما ما زعمتم من أن قوله وان كانوا(٣) لم يسندوه فهو مسند . فهذا اعتراف بالجهل ، وغلو في القول ، وكذب على الرسول . وقد قال رسول الله (صلعم ) : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . فكيف تنسبون من القول الى رسول الله ما لم يثبت لكم عنه ، الا بوهم توهمتموه على قائله ؟ وهذا نحو قول الذين غلوا في مالك لما أخذ عليهم قوله فيا يحكيه ويرويه عن رسول الله ، ويخالف مالك لما أخذ عليهم قوله فيا يحكيه ويرويه عن رسول الله ، ويخالف أن قوله وقولم حجة بخلاف رسول الله . والله يقول وهو أصدق القائلين :

<sup>(</sup>۱) سورة ۹/۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب) أهله.

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ﴿ (١) .

فقال من احتج في قول مالك بمن غلوا فيه : إنما قال ذلك لأن الحديث لم يصح عنده ، فيقال لهم هذا تقوّل (٢) منكم عليه ، وهو لم يقل إن الحديث لم يصح (٣) ، وكيف عنده ؟ فكان ينبغي أن يقول ذلك ، وهو يرويه ويسنده ، فإن كان كا زعمتم لا يصح عنده ؛ فكان ينبغي له أن لا يرويه . وإذا كان كا رواه وذكره . فيجب عليه أن يذكر انه لم يثبت عنده ، ولا يجعل العمل ببلده حجة على خلاف قول رسول الله .

وكذلك من غلا في أبي حنيفة بمن اتبعه وقال بقوله لما أخذ عليهم ما يقوله في كثير من كتبه في ترك القياس الذي هو أصل مذهبه (٥) وعليه بناء قوله في كثير من المسائل ، وأخذه (٢) بالاستحسان في كثير من أقواله ، بعد ذلك . وان يقول القياس في هذه المسألة كذا (٧) ولكني أدع القياس فيها وآخذ بالاستحسان فأقول فيها كذا . ويأتي بقول يخالف الذي قال إنه القياس عنده . فقيل لهم : إن كان القياس حقاً كما قال صاحبكم وبنى مذهبه عليه ؛ فخلاف الحق فيما استحسنه . والقياس يأخذ بخلافه ، وان كان باطلا . فقالوا يعتذرون له : إن القياس انما يكون فيما لم يثبت فيه جزء ، وانما استحسن أبو حنيفة ما استحسنه ، بخبر عن الرسول ثبت

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۶/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في (٦) قول .

<sup>(</sup>٣) في (ب) عندما كان ينبغي .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) مذاهبه .

<sup>(</sup>٦) في (٦) قوله .

<sup>(</sup>٧) في (٢) هذه .

فيه عنده . فيقال لهم : هذه دعوة منكم وتقوّل على رسول الله وهو يقول : من كذب على متعمداً فلمتبوأ ١١٠ مقعده من النار . فإن كانت الأخبار في ذلك كله جاءت عن رسول الله كما زعمتم فأوقفونا عليها . ولن تجدوها . ولو كان ذلك كما زعموا في الأخبار . ثبت عنده . وهو كما زعمتم ، انما يقيس ما لم يثبت فيه خبر . فمن أين وجب عنده أن يقيس ذلك؟ ويذكر أن القياس فيه كذا ، ولكنه خلاف ؟ فإذا كان ذلك الخلبر كما زعموا قد رواه . فلا معنى لذكر (٢) القياس فيه . إلا أن يكون أراد الدلالة على(٣) فساد القماس ؛ لأنه يخالف السنة . ولم برد بذلك لأن مذهبه القياس ، وهو يحتج لإثباته . فكيف يأتي بما يسقطه ؟ وإذا كان في المسألة خبر عن رسول الله فما معنى حمله إياها على القياس . ولو كان فيها خبر ، لذكره واحتج به ، لما ذهب إليه ، كما احتج بذلك فيما جاءت الأخبار فيه ، مما قال به وذهب إليه . كما احتج بذلك فيا ذهب إليه . ولكن أصحابه لما أخذوا بالحجة عليه تقولوا في ذلك ما لم يقله . واحتجوا له(٤) بما لا حجة فيه . كأنهم أوهموا<sup>(ه)</sup> انه لم يغلط في شيء . وهم يروون<sup>(٦)</sup> عندما ذكرنا من قوله بالشيء ورجوعه عنه ، وان أكابر أصحابه كأبي يوسف ، ومحمد من الحسن ، والحسين من زياد اللؤلؤي ، وزفر ، وغـيرهم ، خالفوه في كثير مما قال به . قال هؤلاء القائلون بالإجماع من أهل المدينة : فعلى سائر أهل البلدان اتباع أهل المدينة ، فيما أجمعوا عليه . فإذا اختلفوا صاروا إلى أحسن أقاويلهم . وأقر بهـا شبهاً بالأصول . وقد بينا فساد أقوالهم ، مع ان الذي ادعوه من صحبة النبي قد يدعيه غيرهم من أهل

<sup>(</sup>١) في (ب) يجعل .

 <sup>(</sup>۲) سقطت في (۲)
 (۳) في (۲) الى .

<sup>(</sup>٤) في (٦) به .

<sup>(</sup>۵) کی (۲) توهموا . (۵) فی (۲) توهموا .

<sup>(</sup>٦) في (ب) يرون .

البلدان ؛ كالذي حكي َ عن مالك أنه وقع مرة في أهل العراق فقال : من أين لأهل المراق علم. فقال بعضهم لبعض من سمعه : وكيف لا يكون لهم علم وكان بين ظهرانيهم على من أبي طــالب، وعبدالله من عباس، وعبدالله بن مسمود . فقال مالك : إن رسول الله قال : إن المدينة تنفى خبثها ، كما ينفى الكير خبث (١) الحديد . فإن كان أراد بذلك الخبث من ذكر له من الصحابة ؟ إذ كانوا قد خرجوا من(٢) المدينة ؟ فهو أشبه ما يوجبه قوله . فقد قال قولاً عظماً باء باثمه ، واستحق (٣) المقت به من ربه . وقال آخرون : الإجهاع ، ما أجمع عليه أهل الحرمين ، والمعبدين . يعني مكة والمدينة والبصرة . واعتلوا بذلك بأن هذه المواضع كان بها أصحاب رسول الله من أهل العلم. والحجة على هؤلاء ، كالحجة على من قلد الصحابة وأهل المدينة . وقد مضى القول بذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ، فأغنى عن إعادته ، وقال آخرون : الإجماع الذي ينقطع معه العذر ، ويزول به الإرتياب. هو اتفاق الخاصة الذي لا بسأل عنه من(٤) العامة إلا متعلماً ، لا مناظراً ، ولا متحكماً . فإذا أخبر بالقول منه قبله ولم يعترض فيــه بمنازعة على من أخبره ، كإجماع العلماء على موضع الكمبة من مكة . وعلى التفريق بين'° الصفا والمروة ، وعلى المشاهد بمني والمزدلفة ، وعلى أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة . وأن يوم النحر هو اليوم العــاشر من ذي الحجة . وما يجري ذلك مما يتسع فيه الخطاب ، ويطول بتسميته الكتاب. فما كان على هذه السبيل(٦) مما لا يقع فيه التنازع بأنه حجة

<sup>(</sup>١) في (٦) خبيث .

<sup>(</sup> ۲ ) في ( ب ) عن .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) واستحق عليه .

<sup>(</sup>٤) في (٦) في العامة .

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) مع .

<sup>(</sup>٦) في (٦) السلسبيل.

الله على خلقه ، فلا يجوز دفعه ، ولا يسع مخالفته ، وما عدا ذلك فلا أعلم له دليلا على دعواه يوجب قبول قوله . وإلا والأصل ان الحجة لا تثبت إلا حين (١) يوجبها الله تعالى . فما صح ان أوجبه ، فواجب . وما لم يصح أن يعبد به ، فساقط . هذا هو نص قول محمد بن داؤرد ، وهو مذهب أبيه داؤود بن على ومن قال بقوله (٢) وهذا القول نحو قول من قال : إن الإجماع لا يكون إلا عن وصف كتاب ، أو سنة .

وقد ذكرناه وما يدخل على قائله ، لأن الذي حكاه ابن داؤود من موضع الكعبة والصفا والمروة ، والمشاهد ، وشهر رمضان ، ويوم النحر ليس مما أجمعوا عليه برأيهم . ولكنه (٣) بتوقيف من الرسول . وقد ذكرنا أن التوقيف مستغنى به عن حجة الإجاع وغيرها . وقال آخرون: ان الاجماع ما لم يعلم فيله اختلاف . وهؤلاء يقولون : ان من خالف الاجماع (٤) فقد كفر . وقد احتج عليهم بعض من أذكر قولهم فقال : هذا قول يغني تدبره عن الحجة على قائله ، لأنه لا يعترف على نفسه بانه في الوقت الذي يكون فيه جاهلا باختلاف ، يصير عالماً به . وبنفس الوقت يزعم ان من خالف الاجماع فقد كفر . قالوا : أوجب على أصله أن يكون في وقت ما كان جاهلا بالاختلاف بالمسألة . حاكما بالإجماع فيها . قاضياً بكفر من خالفه ، وإن كان الخالف قد علم من الاختلاف المالم يعلمه . فاذا علم هو ما علم من قد كفره على أصله صار بذلك مثل علمه . وكيف يتهيأ (٥) لماقل أن يجعل علمه وجهله عياراً على حجج مثل علمه . وكيف يتهيأ (٥) لماقل أن يجعل علمه وجهله عياراً على حجج

<sup>(</sup>١) في (٢) عندما .

<sup>(</sup>٢) في (٦) فيه .

<sup>(</sup>٣) في (٢) بل.

<sup>(</sup>٤) سقطت (٢) .

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) يجوز .

ربه ، فيثبتها اذا كان جاهلاً . ويبطلها اذا كان عالماً ؟ فان حد في المقدار الذي اذا بلغه الرجل من العلم باختلاف موجب للاجهاع حداً يسأل عن ذلك التقدير ، وطولب بالدليل على تحديد ذلك حداً دون أن يجعل لذلك حداً . وقال : كل من لم يعلم في شيء من الاشياء اختلافاً فأوجب أن يكون ذلك الشيء اجهاعاً ؟ طولب بالدليل على قوله . قال : وهذا قول واه ؛ فعر"اه من جميع جهاته . وقال آخرون : اجماع أهل عصر مـــا حجة . وان خالفهم(١) من تقدمهم . وعارض هؤلاء من خالفهم فقال : لايتهيأ للقائل ان يقول: اتفاق أهل المصر حجة على باقيهم ؛ وان كان قبلهم من قد خالفهم . فان قبل : وكنف يكون هذا اجماعاً ؟ ونحن نجد في العصر خلافه ؟ قيل له : وكيف يكون اتفاق أهل العصر اجماعاً ونحن نجد(٢) في هذه المسألة من أئمة هذا الدين خلافًا ؟ وقال آخرون : اذا قال الواحد من الصحابة قولاً ولم يأت عن أحد من الصحابة خلافه . كان قوله ذلك حجة . ولم يجز لأحد خلافه (٣) وخالف هؤلاء آخرون على ما قدمنا ذكره من مذهب من تقوّل: ان الصحابة في هذا وغيرهم سواء. فقالوا: انكم قلتم هذا الآن قول واحد من الصحابة . لا يصح أن يكون(١٤) قوله هذا حجة على الخلق كافـة ، ولا يكون قوله هذا حجة . الا" بدليل يؤيده . فان قالوا : قوله حجة . 'يسئلوا عن(٥) الدليل على ذلك. فلن يجدوا اليه سبيلًا. ثم قال لهم : اذا كان ما زعمتم قول واحد من الصحابة حجة على غيره . فليس لأحد من أهـل عصره ولا لغيرهم أن كيف أن الصحابة اختلفوا. فأن قالوا : أولئك هم صحابة مثله ، ولا

<sup>(</sup>١) في (٦) خالفوهم .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) نقول .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) مخالفته .

<sup>(</sup>٤) في (٢) يصبح.

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) في .

فرق بين قولهم وقوله . قيل لهم : فليس قولهم اذاً حجة . واذا كان صحابي مثله يخالفه ، فما بال التابعي وهو لا يجوز له مخالفته . فإن قالوا : لا يجوز ذلك للتابعين ، لأن الصحابة أفضل منهم . قبل لهـم : فيلزمكم على هذا انه لا يجوز للفاضل مخالفة من هو أفضل منه . فيكون ما قاله أبو بكر عند م الا يجوز لأحد من الصحابة ، ولا من التابعين مخالفته ، لأنه هو الفاضل عندكم ، وليس(١) للمفضول أن يعترض على من هو أفضل منه . قال هذا القائل : وهذا قول بالظاهر والرونق تقبله المامَة . فاذا بحث عن حقيقة خواطر الخاصة تمتحق عند التحصيل . وذكر بعض من دافع : على ان اجهاع الصحابة يكون حجة على من بعدهم ، واحتج في دفعه ذلك بأن قال : زعم قوم أن العامة هم جماعة من الصحابة اذا اتفقوا على قول لم يجز لصحابي ولا لغيره أن يخالفهم فيه . فمن(٢) فعل ذلك كان شاذاً ، وكان عليه الرجوع إلى قولهم . قال : وهذا خطأ في قولهم . لأنهم حد واحد . واذا لم يأذن الله بها ثم جعلوها سببًا لا يجوز بجاوزته . وتحديد الشرائع لا يقبل الَّا من الحالق تبارك وتعالى لأنه (٣) وحده يجب أن يسلم لأمره . فيتمثل ما يأمر ، ولا يسأل عما يفعل ، ومن سواه من الناس يسألون فيقال لهم : هل تجدون عدد الجماعة التي اذا اتفقت كان مخالفها شاذاً ؟ وهذا لا يحصر بعدد ؛ فان حصروه بعد ذلك . سئلوا عن الدلىل(٤) على ذلك التحديد وذلك ما لا سبيل السه . واذا لم يحصروه(٥) بعدد كان ذلك أفحش في الاغفال ، وأبعد عن طريق الاستدلال ، وذلك لأنهم أوجبوا فرضا ابتدعوه لأنفسهم ، ولم يتهيأ لهم أنهم لم يوفقوا(٦)

<sup>(</sup>١) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٢) في (٦) ان من .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) كونه .

<sup>(</sup>٤) في ( ٦ ) الدالة .

<sup>(</sup>ه) في ( آ ) يحصروهم .

<sup>(</sup>٦) في (٦) يوقفوا .

إلى تحديد قولهم بدون الحجة التي تؤيده لهم ، ومن عجز عن وصف المقال كان ( أُحوى(١) ) لا يهتدي إلى وجوه الاستدلال . ثم يقال لهم أيضًا : اخبرونا عن الشذوذ الذي تنسبونه إلى الواحد ، اذا خالف الحماعة ، أو الى الاثنين ، أو إلى الثلاثة . فان قالوا : الواحد دون غيره . قيل لهم : ما الفرق بين الواحد وبين الأثنين وكلاهما(٢) منفرد عمن هو أكثر منه عدداً ؟ وان ساووا بين الواحد والاثنين والثلاثة ، فجملوهم شاذين(٣) . وجملوا ما زاد على ذلك العدد متآلفين . ويسألون عن الفرق بينهم وبين من حكم مثل حكمهم ؟ فيزعمون استيراد<sup>(٤)</sup> الفرد . وكانوا شواذاً ، وما زاد عليهم وذلك ما لا يوجد على تحديده دليل. وزعم قوم ان الاجماع ما أجمع عليه، مالك وأبو حنيفة ، والشافعي ، والأوزاعي ومن قال بقولهم(٥٠) . ومـــا أجمع عليه مالك وهؤلاء يعتبر (٦) حجة . ولم يلتفتوا إلى اجماع الصحابة ؛ ولا الى اجماع أهل العصر . وخالف قولهم آخرون نمن تسموا بالجهاعة . فقال بعض (٧) من احتج منهم على من قال بهذا القول : هذه الطائفة كان الأولى بها أن ترفع قدر العلم وأهله على أن يذكروا مع من ذكر معهم . ولولاً(^) ما انتشر من ذكرهم ، وكثر من تمويهاتهم وزجارهم كثر لنا(٩) ذكرهم ، أما قولهم : ان الإجاع يكون حجة الله على عباده

<sup>(</sup>١) كان بــه (حُورة) وهي سواد الى الخضرة أو حمرة الى السواد فهو (أحوى) م. حُنُو اله ج . حُنُو " .

<sup>(</sup>٢) في (ب) وكلهم .

<sup>(</sup>٣) في ( T ) شواذاً .

<sup>(</sup>٤) في (٢) استيذاه .

<sup>(</sup>ه) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (٦) يعتبرون .

<sup>(</sup>٧) سقطت في (٦) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) ولأن .

<sup>(</sup>٩) في (٦) كثيرين .

ذكروه خالفه . فإذا علم ذلك بطلت حجة الله فيه ، وزالت من قبـــل مرتبته بمخالفته هذا الواحد له . فقوله محقوق بأن لا يلحأ إلىـــه ، ولا يمتمد في نازلته عليه ، والله تعالى أحفظ لدينه ، وأصون لأمة نبيته من أن يكلمها (٢) إلى إجماع يثبت بما وصفناه ، ويبطل بمخالفة من ذكرنا . فهذا بعض احتجاج القوم على بعض من ذكرناه . وهو من أبلغ (٣) ما انتهى إلينا وسممناه ، لنخبر عن قولهم فيه ، وإن كنا قدمنا من الحجة فيا ذهبنا إليه ، وقلنا من ذلك ما هو أوكد ، وأصح ، وأبين ، وأدل ، إن شاء الله مما نزعنا به لغيرنا وبالله التوفيق على تأييد وليه ، والاعتاد عليه ، وهو معولنا ، وحسبنا الله نعم الوكيل ، ونعم المولى ، ونعم النصير الكفيل. فهذه جملة أقوال القائلين بحجة الاجهاع قد اختصرناها كما أوجينا في صدر هذا الكتاب. اختصار مجمل ما نذكره فيه ، والحجة على من خالف الحق الذي تمسكنا به ، وذهمنا البه ، وقد ذكرنا أيضاً من ذلك ما يكفي ويستغنى به عن التطويل. إذ لو أردنا الزيادة في القول ، لاحتاج كل باب من أبواب هذا الكتاب إلى عدة كتب ، وفي الاقتصار على جملة القول ما يكتفى به ذوو التمييز ، ويستغنى به ذوو العقول عن الإكثار والتطويل. فإن عارضنا معارض ممن ينتحل ما رددناه في هذا الكتاب فقال : أراكم تنكرون حجة الإجهاع ، ومن أنكر شيئًا ، وأبطله ، وأثبت ضده ، وصححه ، يكون أمر بالفرقة والاختلاف . فإذا كنتم رفعتم قول الاجماع وأبطلتموه . أثبتم قول أهل الفرقة وصححتموه . وقد نهى الله (عج) عن التفريق والاختلاف ، وأمر بالاجهاع على الحق والإثتلاف؟

<sup>(</sup>١) في (آ) وجبت .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) يكلها .

<sup>(</sup>٣) في (٦) أحسن .

وجاء ذلك عن رسول الله ، وذكر في ذلك من الكتاب ما تلوناه ، ومن حديث الرسول ما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا كقول الله :

أن أقِيمُوا ألدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ، (١) .

وكقوله :

« وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ » (٢) .

وكالحديث عن النبي: يد الله على الجماعة . وكالحديث عنه . لن يجمع الله أمتي على ضلالة . وقال : إذا أبطلتم حجة الإجماع فكأنكم أردتم أن لا تكون "جماعة للمسلمين ، وأنتم حصلتم على جماعة ، فينبغي (٤) على قولكم أن لا يكون قولكم حجة . وأن لا تكون الحجة إلا لمن انفرد وشذ عن الأمة . قلنا معاذ الله أن نقول مثل هذا الذي ألزمتمونا إياه ، وننسب الطفلال إلى جميع الأمة . أو نقول انها اتفقت (٥) على ضلالة ، أو نريد بها الاختلاف والفرقة . ولكننا ننكر على من أجمع منها . الاجماع على خلاف ما جاء به كتاب الله جل ذكره ، وما ورد بسنة محمد نبيه ، والقول في دينه (١) بما لم يأمر الله به (عج) ولا رسوله ، بما عبناه من الرأي والقياس والنظر والاستحسان ، وما يدعو (١) إليه ، وتميل نحوه الرأي والقياس والنظر والاستحسان ، وما يدعو (١) إليه ، وتميل نحوه

<sup>(</sup>۱) سورة ۲ ع/۱۳ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۹۸۱ .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب) فيجب

<sup>(ُ</sup>ه) في (٢) اتفعم.

<sup>(</sup>٦) في (٦) ديانته .

<sup>(</sup>٧) في (٢) يجب.

الشهوات دون اتباع الهدى . وندعوا الناس الى الاجهاع على ما جاء به كتاب الله جل ذكره ، وسنة (١) ، تنبيه وعلى ما كان المؤمنون عليه في حياته ، من اجتماعهم على طاعته ، والأخذ عنه ، والقبول منه ، والتسليم وترك التنازع والاختلاف عليه ، كالذي يروى عنه انه قال : افترق بنو اسرائيل على(٢) اثنين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، واحسدة ناجية ، وسائرها هالكة في النار . قيل يا رسول الله : من الفرقة الناجية ؟ قال : أهل السنة والجماعة . قيل : وما السنة والجماعة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي . ولم يكن أحد من (٣) أصحاب رسول الله يقول معـ في حياته في دين الله بالرأي ولا بالقياس ولا بالنظر ولا بالاستحسان. ولا كان هو يقول بشيء من هذا . وقد بينا ذلك فيما تقدم ، وذكرنا ما جاء فيه ، من كتاب الله(٤) جل ذكره وقول رسول الله بل كانوا مجتمعين عليه يقولون بقوله ، ويتبعون أمره ، وينتهون بنهيه ، ولا يقع اسم الجاعة بعده إلا على من اجتمع على طاعة الإمام(٥) كا حد ذلك ومثله ، مما هو عليه وأصحابه . وكل جماعة تخرج عن طاعة الإمام وحكمه ، لا يقع عليها اسم الجاعة المسلمة . وإذا كان ذلك ، واجب على جماعـة المسلمين المجتمعين على إمامهم . الأخذ عنه ، والرد إليه ، حسبالًا ، وصف الجماعة . فإن هؤلاء الذين ذكرتا ونذكر في هذا الكتاب قولهم ونرده عليهم . كذلك اجتمعوا على أمَّة نصبهم الرسول لهم ، فسلموا إليهم ، وأخذوا عنهم ، أمر ما جهاوه من دينه(٧). فينبغي لهم أن يدعوا أنهم أهل " منة والجاعة. فإذا كان

<sup>(</sup>١) في (٢) سنن .

<sup>(</sup>۲) في (۲) الى . (۲) في (۲)

<sup>(+)</sup> سقطت من ( T ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( T ) كتابه .
 (ه) في ( T ) الأثمة .

<sup>(</sup>ء) يي (١) ادي (٦) ني (ب) کا .

<sup>(</sup>٧) في (١) ديانتهم .

أئمتهم يجهلون كثيراً من أمر دينهم ، ومنهم من لا يعرف ما يسأل عنه ، وعامتهم قد جاهروا في شرب الخر ، وسماع اللهو م وارتكاب المعاصي . واستطالوا على الأمة بالعدوان ، والظلم ، وساروا فيهم بالعنف والبطش(١١ وانفرد هؤلاء القائلون بآرائهم ، وأهوائهم بإقامة الدين دونهم بزمهم (٢). فملوه سنة رسول الله فاتبعوها ؟ أم بدعة أحدثوها وابتدعوها ؟ فكيف ينتسب الى السنة والجهاعة من خالف سنة رسول الله والجماعة التي أكد على ذلك بقوله : ان السنة والجاعة ، ما هو عليه وأصحابه . ولو لم يقل ذلك لما وجب خلافه ، ولا كان القول في ذلك إلا ً ما قاله . لأن البدعة نقيض السنة . والفرقة ضد الجهاعة . فينظر من خالف سنة رسوله في هذا الأصل الذي هو أصل الدين ، والقول الذي اختلف فيه من اختلف من المختلفين (٣) . وخالف فيه جهاعة المؤمنين أصحاب رسول الله ، وهم الذين ادعوا أنهم أهل السنة والجاعة ، وقد خالفوهما . أم نحن الذين (٤) تمسكنا بهما ، ودافعنا عنهما ؟ فما على الحق من ستر للبعيد . وما تعمى الأبصار كما قال الله تعالى . ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . وقول رسول الله الذي احتج به . لن يجمع الله أمتي على ضلال . فلن يجمعها الله مجمده على ذلك . وقد ذكرنا فيما تقدم من الأمة ههنا كل من آمن برسول الله منهم . كذلك أيضاً لم يجتمعوا كلهم على ضلالة ، إذ كانت منهم الأمة الهادية المستخلصة ؛ ومن عمه هذا الإسم باتباعها ، وقد بينا ذلك وأوضحناه فيما تقدم من هذا الكتاب وشرحناه . وأما قول رسول الله الذي رووه ، واحتجوا به (يد الله على الجاعة). فإن توهموا أن اليد كا يشاهدون فقد وصفوا

<sup>(</sup>١) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب) بزمتهم .

<sup>(</sup>٣) في ( ٦ ) المحالفين .

<sup>(</sup>٤) مقطت في (ب).

الله بصفات المخلوقين. نفينا ذلك من قولهم ، ونزهنا الله (عج) عن تشبيههم ، ولم يكن لذلك معنى في الكلام يتضح لهم ولا لفيرهم. وإن كان ذلك يجري على التأويل وهو الذي يصح ويثبت في العقول ، فانهم لا يدفعون لأن اليد في اللغة النعمة . وليس من نعمة أعظم وأجل من نعمة بصر الله بها عن الأعمى ، وجمع بها أمر الدين والدنيا ، وهي أكبر نعمه جل ذكره على الخلائق بوجود الأثمة المنصبين لهم من قبله . وقد سئيل جعفر بن محمد عن قول الله :

## < ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ (١).

ولكنه قد أنعم عليهم بما هو أعظم من ذلك ، وهو يعتد على عباده ؟ فقال للسائل: ما يقول العوام فيها ؟ قال: يقولون: إنها الشربة الباردة (٢) من الماء في اليوم الحار. وقال: إن ذلك من نعمة الله جل ذكره على عباده باليسر من نعمه ، ولا يسألهم عن شيء قدد أباحه وحله لهم . ولكن نحن النعيم الذي تسألون عنه . تسألون عما فرض الله من طاعتنا . ومن ذلك قول أصدق القائلين ، وجنات النعيم . هي الجنات التي أعدها الله لهم ولأوليائهم وأتباعهم (٣) وقد نسبها الله إليهم . فيد الله التي على الجاعة . هم الأثمة (صلعم) . ولا تكون جهاعة على حق إلا بهم ، ولا تنسب إلا إليهم . وقد جاء عن رسول الله أنه سئيل عن الجماعة ، وأهل السنة ، والمخالفين ، وأهل البدعة ، من هم ؟ فقال: أما الجماعة . فالذي أنا عليه ، ومن اتبعني وإن قلوا . وأما الجماعة وأهل الخلاف ؟ فلم المخالفون لأمر الله ولن اتبعني ، وإن كثروا ، وأما أهل البدع ؟ فهم المخالفون لأمر الله ولن اتبعني ، وإن كثروا ، وأما أهل البدع ؟ فهم المخالفون لأمر الله ولن اتبعني ، وإن كثروا ، وأما أهل البدع ؟ فهم المخالفون لأمر الله

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۰۲/۸۰

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب) من تبعهم .

وكتابه والناس العاملون بآرائهم وأهوائهم وإن كثروا. وأما أهل السنة ؟ فهم المتمسكون بسنة الله ، وسنة رسوله وإن قلوا. فهذا ما لا يدفعه إلا مكابر ، مارق ، ضال ، فاسق . واسم الجماعة لا يكون إلا " بجامع مؤلف للجماعة المنسوبة إلى الحق ، وأما من خالفه وإن كان جمعاً ، فنسوب إلى الضلال ، والفسق . قال الله جل من قائل :

« فَلَمَّا تَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ »(١).

يعني جمع موسى وما أصابهم يوم التقى الجمعان . فبإذن الله يعني جمع محمد رسول الله ، وجمع المشركين وقال :

« سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوثُونَ ٱلدُّبُرَ ، (٢).

لكن الجماعة التي تكون مع إمام الحق فهي الجماعة التي تقوم بالحجة بما هي عليه ، قلت أو كثرت وكل جماعة فارقت إمام الحق ، فهي جماعة خاسرة ، ضالة ، وأهل الفرقة والاختلاف ، خارجون عن أهل الجماعة والإئتلاف . ولا يقع اسم الجماعة على قوم مفترقين ، مختلفين ، وإن كثروا لأنهم لم يجتمعوا على أمر واحد ، ومؤلف جمامع . ومن ذلك المسجد الجامع . لأنه يجمع الناس . والمصحف الجامع . لأنه جمع القرآن . وقد وصف الله قوماً اجتمعوا واختلفت قلوبهم ، بالتشتت ، ونفاهم عن الإجماع فقال :

« تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَى » (٣) .

فنفاهم عن الجمع لما اختلفت قلوبهم وتفرقت أهواؤهم وخالفوا أمر

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۱/۲٦.

<sup>(</sup>۲) سورة ٤٥/٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ه/٤١.

رسول الله ، ولم يدخلوا في جهاعته ، والجمع ، لا يجمعه ويؤلفه ، إلا الإمام . وهذا معروف في لسان العرب ولغتها ، قال لبيد شعراً :

وكنت إمامنا ولنا نظام وكان العقد يحفظ بالنظام

فمنظمو المسلمين وجامعوهم هم (١) أغتهم المنصبون من قب الله عز وجل لهم ، كا كان رسول الله منظم أصحابه وأهل عصره ومؤلفهم . وكانوا جهاعة ، إذ كانوا ممه على حالهم (٢) من التسليم والرد إليه ، والسمع والطاعة . وكذلك تجري السنة كا قال النبي من بعده . واختلفوا فبرى ، بعضهم من بعض ، وكفر بعضهم بعضا ، ونصبوا (٣) أغمة لأنفسهم . ممن وصفنا سوء حالهم ، وزعموا أنهم هم أهل العلم دون أغتهم ، وسلم ذلك أغتهم إليهم ووضعوه (١) لهم ، واتبعوهم في الدين ، وأخذوه عنهم . فأي اتباع للكتاب والسنة ؟ وأي اجتماع على الحق يكون للأمة مع خلافهم (١) هذا لسنة الله جل ذكره (١) وسنة رسوله ؟ فهذه الجاعة التي وصفنا (١) فيا خالف الحق قولها ؛ وأنكرنا فيا تعداه فعلها . فأما جماعة أهل الحق فأيا من كتاب الله جل ذكره وسنة محمد رسوله وما اجتمعت عليه هذه الجماعة التي أنكرنا ما أنكرناه من قولها وفعلها ، والاقتداء فيه بها . والفرد به من الفرد منها . ما يواقت الحق والسنة . ونحن لم ننكره عليها .

<sup>(</sup>١) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب) حالة .

<sup>(</sup>٣) في (٦) جملوا .

<sup>(</sup>٤) في (آ) ووصفوه.

<sup>(</sup>ه) في (آ) خلافها .

<sup>(</sup>٦) في (٦) جل ذكره يكون للأمة .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) وصفها .

<sup>(</sup>٨) في (٦) حججها .

ولا على من قال به من غيرها . وانما ننكر من قولها أن يكون إجهاعها على ذلك حجة كما زعم من أوجب ذلك . ولو ذكر لهم من الفضل والورع ما عسى أن نذكره . ووصفهم من العبادة بما عسى أن نصفه . فليس ذلك مما يوجب الاقتداء بهم ، فيا ابتدعوه مما ليس من كتاب الله تعالى . ولا في سنة رسوله . بل ورعهم وعبادتهم وتقشفهم . وما يوصفون به . ويذكر من ذلك عنهم فتنة لمن اعتزلهم . كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وقد خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قـــال(١): ﴿ أَمَا بَعْد . دُمِّي بِمَا أَقُول رهينة . وأنا به زعيم . من أبدى صفحته اللحق هلك وكفي بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره . لا يهلك على التقوى سنخ أصل (٢٠) . ولا يظمأ علمها زرع قوم . وان أبغض الخلاثق إلى الله رجلان : رجل وكله الله إلى نفسه . فهو جائر عن قصد السبيـل مشغوف بكلام بدعة . قد لهج فيها بالصوم والصلاة . فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله . مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته . حمال خطايا غيره . رهن بخطيئته . ورجل قمش جهلاً(٣) . موضع في جهال الأمة . عادر في أغباش الفتنة(٤). عَم ما في عقد الهدنة. قد سماه أشباه الناس عالماً وليس به . بَكُدُرَ فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن (٥) واكتنز من غير طائل . جلس بين الناس قاضياً . ضامناً لتخليص ما التبس على غيره . فإن نزلت به احدى المبهات هيأ لها حَشواً رثاً من رأيه ثم قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج المنكبوت. لا يدري أصاب أمّ أخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد

<sup>(</sup>١) اعتمدنا على نص هذه الخطبة الموجود في كتاب نهج البلاغـــة للضبط والتصحيح ج ١

<sup>(</sup> ص ٤٧ -- ٥٢ -- ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) السنخ: المنبت.

<sup>(</sup>٣) قش جهلا : جمعه .

<sup>(</sup>٤) أغباش: الظلمات.

<sup>(</sup>٥) الماء الآجن : الماء الفاسد المتغير الطعم واللون .

أخطأ . وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب . جاهل خباط جهالات . عاش ركاب عشوات(١) لم يعض على العلم بضرس قاطع . يذري الروايات إذراء الربح الهشيم . لامليء والله باصدار ما ورد عليه . ولا هو أهل لما فوض إليه . لا يحسب العلم في شيء نما أنكره . ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبًا لغيره وإن أظلم أمراً اكتتم به لِمَا يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضائه الدماء . وتعج منه المواريث الى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاً ويموتمون ضلالاً ، ليس فيهم سلمة أبور من الكتاب إذا تلي حتى تلاوته . ولا سلمة أنفق بيعاً ولا أُغلى ثمناً من الكتاب إذا حرن عن مواصفه . ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر . عليكم بطاعة من لا يعتذرون بجهاله . فإن العلم الذي أنزل به آدم من الجنة ، وجميع ما فضل به النبيون في خاتم النبيين محمد وعترته الطَّاهرين . فأين يتاه بكم . بل أين تذهبون . هذه هي صفة القائلين في دين الله بآرائهم وأهوائهم . الغافلين عن أولياء الله الذين أمر الله بطاعتهم في كتابه ، وسعوا الى الحق . وردوا ما اختلفوا فيه إليهم . فحرم تقليدهم ذلك ، واتباعهم عليه وأجمعوا على مـا اجتمعوا عليه واختلفوا فيه . وانفرد منهم من انفرد بـ ، والله ولي عصمة من استعصمه من ذلك . وتوفيق من سأل توفيقه لما يزدلف لديه ويزكي عنده.

<sup>(</sup>١) عشوات : ركوب الأمر عل غير هدى - جمع عشوة .

#### الجزء السادس

#### في ذكر قول القائلين بالنظر والرد عليهم ،

قال القائلون بالنظر ، وحجة العقل ، بمن ينتحل ملة الإسلام : ان كل ما أتى به الرسول من قبل الله من التنزيل ، وما أمر به ، ونهى عنه ، وأحله وحرمه . فواجب على من أرسله اليه قبوله عنه ، وترك الاعتراض عليه فيه . والتسليم له . وانه ليس لهم أن يعترضوا على ذلك بنظر ، ولا برأي ، ولا أن يعترضوا على حجج العقول . فيقبلوا منه ما قبله . ويدفعوا ما دفعه . إذ لو أنكروا شيئاً بما جاء به رسولهم . أو دفعوه . أو شكوا فيه . لا يكونوا مؤمنين به . لقول الله جل من قائل لنده محمد :

« فَلَا وَرَ بِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ، (١) . وقوله: «وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَا نَتَهُوا ، (٢) . وقوله: «وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَا نَتَهُوا ، (٢) .

قالوا: فما أنزل الله في كتابه ، أو ثبت لنا<sup>(٣)</sup> عن رسول الله فليس لنا أن نتمقبه ، ولا ننظر فيه ، بل علينا ان نتبعه ، ونسلم الأمر الله ولرسوله فيه ، ومسا لم نجده في الكتاب ، ولا في سنة رسول الله .

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/٥٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ه/۷ .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

استعملنا فيه النظر وحجة (١) العقل . وما لم يثبت لنا في النظر وحجة العقل (٢) رفضناه . فأما قولهم في ترك الاعتراض على الله جل وعز وعلى رسوله ، والتسليم لما جاء به الكتاب ، وثبت من سنة الرسول : فقول صحيح ، مقبول . نطق كتاب (٣) الله به جل ذكره . وجاء به رسوله . ولو دفعوا ذلك ، واعترضوا عليه بالنظر الذي ذهبوا اليه ، وبحجسة المقل ، التي عولوا عليها . لخرجوا من الملة . وفارقوا أهل القبلة . وكذلك لو بنوا فروع هذا القول على أصله . فردوا ما جهلوه الى الله ، والى الرسول ، والى أولى الأمر . كما أمرهم الله في كتابه لكانوا مصيبين . وأما ما زعموا أنه ما كان (٤) ليس في الكتاب . ولا في السنة . وانهم يستعملون فيه نظرهم . وحجج (٥) عقولهم . فما يثبت بذلك عندهم . أثبتوه . وما لم يثبت فيه . رفضوه . فقد ذكرنا في كثير من أبواب هذا الكتاب البيان على اغفال قائليه . والحجة عليهم فيا ذهبوا اليه من الكتاب والسنة . وذكرنا قول الله عز وجل :

 « مَا فَرَ طَنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ٩٠٠٠ .

وقوله فيه تبيان لكل شيء . وقوله :

الْآبَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ٩ (٧).

<sup>(</sup>١) في (٢) حجج .

<sup>(</sup>٢) في (٢) العقول .

<sup>(</sup>٣) في (ب) الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>ه) في (ب) حجة .

<sup>(</sup>٦) سورة ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٧) سورة ه/٤.

وقول أبي ذر رحمة الله عليه: لقد تركنا رسول الله وما يقلب طير جناحيه في الساء والأرض . عندنا منه علم . وأخبرنا عما يدخل على أمثال هؤلاء القائلين بمن ذهب الى ما ذهبوا اليه . وقال بمثل ما قالوه ، وكلهم في ذلك شرعا سواء . وأن فرقت بينهم في انتحالاتهم الأسماء . فتسمى بعضهم بالرأي ، وبعضهم بالإجتهاد . وغير ذلك بما تسموا به . فكلهم يرجع فيا لا يعلمه الى نفسه فيه . وهو جاهل به . خلافاً لأمر الله جل ذكره . إذ يقول :

« فَسْتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »(١). وقوله :
 « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَكَ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ هُ(٢).

وقول رسول الله . اتبعوا ولا تبتدعوا . في كثير من مثل هذا قد ذكرناه في غير هذا الباب ، واحتجينا فيه عليهم ، في سائر الكتاب . فإن كدرناه ، طال المجال (٣) ، وهو مثبت في أبوابه . فيقال للقائلين بالنظر : إن كنتم بما زعمتم سلمتم لله ولرسوله . فيا جاءكم الرسول به . فليا لا تسلموا غير ذلك . فتسألون عما لا تعلمون من أمركم بسؤاله في كتابه . وتردوا ما اختلفتم فيه اليه ، وتدعوا تكفلكم النظر في يأكم تؤمروا بالنظر فيه . بل نهيتم ان تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب . هذا حلال . وهذا حرام . ان تقولوا على الله ما لا تعلمون . ويقال لهم في فساد نظرهم وما يثبت في عقولهم . كما قيل لمن تقدم ذكره من

<sup>(</sup>۱) سورة ۱/۲۶ .

<sup>(</sup>۲) سورة غ/ه ۸ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) به .

قبلهم. فيمن نظر كنظرهم، واستدل بججة عقله كاستدلالهم، فخالفهم، فا تكون حجتهم عليه في خلافهم؟ وقد استعمل ما استعملوه، وذهب الى مثل ما ذهبوا اليه، وهل يكون الحق فيا قالوه؟ وفي قول من خالفهم فيه ؟ فيكون الشيء بعينه حلالاً وحراماً ؟ وماذا يوجب حجتهم على غيرهم في ذلك، بحسب ما ذكرناه وبيناه في غير موضع من هذا الكتاب؟ فأغنانا ذلك عن إعادته في هذا الباب، وقد احتجوا بقولهم بالنظر بحجج سنذكرها عنهم، ونرد عليهم فيها، فمن ذلك أنهم احتجوا بقول الله جل من قائل:

« وَأَنْفُسُهُمْ ۚ أَفَـلَا يُبْصِرُونَ ، ( ) . وقوله: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي اللَّهُ بِصَارِ ، (٢) .

قالوا فأمر الله تعالى بالنظر والاعتبار . فيقال لهم : ليس أمره هذا عز وجل إياكم سبيل ما ذهبتم اليه من دعواكم . بـــل ذلك حجة فيه عليكم . لأنكم لو نظرتم في أنفسكم . كما(٣) أمركم واعتبرتم حالكم ؟ لتبيّن لكم عجزكم ، ونقصكم ، وتخلفكم ، وتقصيركم (٤) عن أن تحدثوا كما زعمة ديناً لم يأذن الله لكم به . وان تروا(٥) ان الله جل ذكره ما ترك شيئا كما يعبد به خلقه ، وفرط فيه ، دون أن ينزله في كتابه . ولا أتى به على لسان رسوله . حتى تعمدوا أنتم الى إتمامه بنظركم ، وحجه ودرا)

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۷/۳۲ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ه/۲.

<sup>(</sup>٣) في (٦) با .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>ه) في (٢) ترووا .

<sup>(</sup>٦) في (٦) حجة .

عقولكم ، ما كان من ذلك ناقصاً . وأكملتم ما لم يكن كاملاً . وأتيتم بما لم يأت به الله في كتابه . ولا جاه به رسوله في سنته . ففي مثل هذا أمركم الله تعالى بالنظر في أنفسكم . وفي حججه وآياته التي أنزلها اليكم . ولم يأمركم ان تحللوا ، أو أن تحرموا من ذات أنفسكم ، ما لم ينزل به كتاباً عليكم . ولا أرسل به رسولاً اليكم . وإلا فأوجدونا(١) حيث أباح ذلك لكم . فإنكم لا تجدون إلا" تحظير ذلك عليكم . فالنظر فيا تعبد الله عباده بالنظر فيه . ما أمر الله به ونهاهم عنه . وأعجزهم ان يأتوا بمثل ما أتى به . وفي قدرته ما خلق و ذُراً من خليقته ، هو النظر الذي أمر به عباده . لا ما تعاطيتموه من النظر بقولكم في دينه . وما تعبد به (۲) عباده . مما لا علم لكم بـــه عنه . ولا عن رسوله . فتحدثوا ديناً من ذات أنفسكم . وحلالاً وحراماً مجسب(٣) أهوائكم . ومن قال لكم ان الله تعالى يقبل أن يشرك فيه عباده . أو يبيحه لأحد من خلقه . وقد ذكرنا ما حظره من ذلك أنبياؤه ، ورسله . وأنهم لم(٤) يأتوا خلقه إلا عبا أرسلهم به . ولم يحدثوا في ذلك شيئًا من ذات أنفسهم . ولا أتوا به من نظرهم وعقولهم . كما ادعيتم أنتم ذلك لأنفسكم . وزعم بعضهم أن بعض من دفع النظر وأبطله . فإنما يحاول ذلك بالنظر . لأنه إنما يحاول إبطاله . بعلل قوله . وذلك نظراً منه . فأثبت النظر . قـالوا : من أراد إبطاله من حيث أراد ذلك . وهذا القول من أوثق ما عندهم في اثبات النظر والحجة على من أبطله عليهم . وهو اذا حصل(٥) أتموا به . ولو زاد عند لزوم الحجة ،

<sup>(</sup>١) في (ب) أعطونا .

<sup>(</sup>۲) في (۲) تعبدونه .

<sup>(</sup>٣) في (ب) بمقتضى .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

<sup>(</sup> ه ) في ( ۲ ) كان .

وهروب النظر ، كما زعوا (١) بالدفاع عنه . فنحن لم نقل عليهم ، في إبطال النظر بالنظر ، كما زعموا ؛ ولا احتججنا (٢) به عليهم كما قالوا . وإنما احتججنا عليهم بكتاب الله (عج) ، وبأنه أعجز خلقه عن أن يأتوا بمثل ما أتى به ؛ وأمرهم بالرد في لا يعلمونه الى رسوله ، والى أولى الأمر من عباده . وبغير ذلك بما احتجينا به عليهم . في آي الكتاب احتجاجاً ، والسنة واتباعها ووجوبها . لا بالنظر الذي ذهبوا اليه ، ولا الإختراع في الدين الذي صاروا اليه ، وانما كان يصح لهم القول الذي قالوه . لو كانوا بمن ليس لهم النظر فيما ذهبوا اليه . وأما من نفى النظر ودعا الى الكتاب والسنة . وأنكر القول بالبدعة (٣) . ولم يستحل النظر الذي انتحاوه من ذات أنفسهم . وذهبوا اليه بآرائهم وأهوائهم .

إن بين النظر فيا أمر الله عز وجل ونهى عنه ، وبين نظر الناظر فيا يجهله ولا يعلم شيئًا منه ، فيبسط حكماً ، فيحلل ويحرم به من قبل نظره بدون أن يأتي نصه عن (٤) الله ، ولا عن رسوله . بونا بعيداً . فلو أن ناظراً نظر وتدبر أمر معاشه (٥) بما يجوز فيحل له ما أباحه الله لعباده ، كان نظره مباحاً جائزاً له . ولو نظر كذلك فيا حرمه الله وحظره ، فلم يبح النظر فيه ولا تناوله . لأنه لم يجز ذلك له ، ولم يحل النظر فيه . وبحن الى النظر في كتاب الله وسنة رسوله دعوناهم . وبذلك أمرنا أنفسنا (٢)

<sup>(</sup>١) في (ب) قالوا .

<sup>(</sup>٢) في (٦) احتجينا .

<sup>(</sup>٣) في (٦) البيعة .

<sup>(</sup>٤) في (ب) من .

<sup>(</sup>ه) في ( آ ) عيشه .

<sup>(</sup>٦) سقطت في (٦).

وأياهم . وإلى العمل بأمر الله ورسوله أرشدناهم . والنظر الذي ادعوه من ذات أنفسهم ، عبناه عليهم . وعنه نهيناهم بموجب نص الكتاب وسنة الرسول ، لا بالنظر من المخلوق الضعيف الكليل(١١) . ونحن لم نبطل النظر كا زعموا بالنظر . وإنما أبطلناه بالنص والخبر . مع انه ليس علينا أن نأتي بالحجة على(٢) إبطاله . وإنما الحجة على مدعيه في إثباته . لأنه يدعي به إثبات أحكام ، وإقامة حلال وحرام ، وذلك لا تقويم(٣) لمدعيه . إلا بالبرهان من نص الكتاب، وأخبار الرسول. وليس لمدعيه على ذلك من سبيل. ومما احتجوا به بزعمهم على من أبطل النظر بالخبر عندهم إن قالوا: ما الذي صحح ذلك الجبر عندكم الذي أبطلتم به النظر ؟ فهل أخبرنا عِمْل بنظر أو عقل ؟ فإن قلتم بالعقل. رجعتم إلى حجة العقل. وإن قلتم بالنظر أثبتم ما أنكرتم . فلاذوا من هذا القول بأضعف ركن . وتمسكوا منه بأوهى عروة وجُمُلًا (٤) . وتوهموا به اقراراً من الحجة . فيقال لهم : أتنكرون ما كان من الأخبار الثابتة عن الرسول ، والنص في التنزيل حجة ؟ فإن قالوا: ليس ذلك ؛ خرجوا عن الملة ، وإن أقروا أن ذلك حجة . فقد أثبتوها على بطلان دعواهم . وكفوا خصومهم مؤونة الاحتجاج عليهم . بزعمه النظر ، وحجج العقل . وكفي بقائل هذا خزيه وفراقه للملة . وقالوا في إثبات النظر بزعمهم : لو كان كل شيء لا يثبت إلا "بالخبر لكان من نظر الى رجل يذبح غلاماً ، ويقذف به في النار والجنة بخبر غبر مستدل 

<sup>(</sup>١) تعب وأعيا فهو «كال». عن الأمر جبن وأحجم.

<sup>(</sup>٢) في (ب) في .

<sup>(</sup>٣) في (٦) قوام .

<sup>(</sup>٤) جُملًا: أي أجراً على شيء يفعله . أقبله جُملًا: أعطاه إياه .

علامة يعرفان بها. واستحسان الحسن من ذلك. واستقباح القبيح(١). هو النظر الذي قالوا فيه ولو علم ذلك. فهذا قول إذا حصل كان دافعاً لاعتقاد الشرائع. مبيحاً لاستعال الهوى ، والنظر في الدين بالآراء. ونحن نرد على هذا القائل من نص لفظه الذي جاء به . واحتج بالمحال فيه . فنقول: إن كنت مقراً بالشريمة ، فنحن نقول لك: إن استقباح ذبح الغلام لم يكن قبحاً إلا ً بالخبر عن الله وعن الرسول الذي جاء بتحريم ذلك ومنعه . وإلا " فما الفرق بين ذلك وبين مستحل بهيمة من بهــائم الأنعام ؟ ونحن وأنت لا ننكره ولا نستقيحه ، إذا كانت الشريعة أباحته ، والأخبار عنها قد(٢) أحلته . فبالخبر استحسنا هذا ، واستقبحنا ذاك ، لا بالنظر. ولو كان ذلك بالنظر، لكان الأمر فيهــــا(٣) واحداً. إذ هما نفسان ، وحزبان من الحيوان. وبعد هذا نقول: ان الأنبياء كانوا أصح خلق الله نظراً وعقلًا وتميزاً ، فما استعملوا ذلك في شيء من دين الله . ولا اتبعوا إلا ما يوحى اليهم. وهذا موسى أنكر على العبد الصالح(٤) من قبل نظره قتل الغلام. وحرق السفينة ، واقامة الجدار. وكانون(٥٠) الحق عند الله فما أنكره من قبل نظره. فلو ثبت النظر لثبت الأنساء شيئًا حتى يعبدوا الله فيه ، من جعله فيه . ولم يتعبد من جعله فيه به . وبما يزينه له . بل يفرد بالأمر وحده . وتعبد خلقه(٦) بما أراده وافترضه عليهم . حسن ذلك عندهم أم قبح لديهم . فمن استحسن ذلك وقبله . وعمل بما افترضه الله عليه منه ، فقد سمع من الله وأطاعه . ومن قبح

<sup>(</sup>١) في (آ) السي.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (١) فيهم .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>ه) في (ب) وكان من .

<sup>(</sup>٦) في (٦) خلائقه .

ذلك لديه (۱) و دفعه . فقد عصى ربه ، و خالف أمره . و ما كفر الكافرون . ولا أشرك المشركون فاتخذوا من دونه أولياء . و جعاوا معه لحظة عبدوها (۲) من دونه و زعموا انها تقربهم اليه إلا بها زينته لهم عقولهم . وسولت لهم أنفسهم و حستنه عندهم نظرهم . فلو كان النظر والعقل حجة كا زعمتم . لكانوا على ثواب فيا فعلوه ، أو على حتى فيا أتوه . وهم ذوي العقول التي لا تنكر ، والفطنة التي لا تجهل . وذلك ما لا ينكر لقريش خاصة . ولا يدفع عنها وعن غيرها من العرب (۳) . فمن عبد الأصنام من دون الله ، وأشرك به جل ثناؤه ، واتخذ آلهة معه ، وكذب رسوله ، وزاغ عن أمره ، وفيهم يقول رسوله : بعثت معه ، ولا بنظرهم ، أنهم قالوا شيئاً في قلوبهم إلا ما يرضي الله أحدهم . ولا كانت حجة عقولهم ونظرهم حجمة عند الله ، ولا عند رسوله ، وقد قال الله تبارك و تعالى فيهم وهو أصدق القائلين :

# « أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ » ( ) .

فأخبر عنهم انهم كانوا ذوي أحلام . ووصف نظر ناظر من ساداتهم وكبرائهم ؟ قيل هو الوليد بن المغيرة ، وقد استشارته قريش فيا يقولون في رسول الله فيا جاءهم به ؟ فقال بعد ان رأى في ذلك ونظر : تقولون إنه ساحر فذكر الله عز وجل ذلك عنه فقال :

﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِـلَ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (٢) عبدوه .

<sup>(</sup>٣) في (ب) الأعراب .

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٥/٥٢ .

قَــــدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكُمْبَرَ . فَقَالَ إِنْ 'هذَا إِلَّا سِحْرْ يُوْثَرُ. إِنْ 'هذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر . سَأْصُلِيهِ سَقَرَ . وَمَا أَدْرِ ٰيكَ مَا سَقَرُ . لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ۗ (١). الآية .

فهذا شيخ قريش وأرجحها عقلا عندها ، قد نظر فزاده نظره وعقله الى ما وصفه الله (عج) في كتابه وأصلاه به كما قال الله تمالى سعيره وناره . وهذا أبو طالب بن عبد المطلب سيد قريش وأفضلها وأرفعها مكانة من رسول الله . وبه أيده الله تعالى ونصره في بدء أمره . ومن أجله توقفت قريش عن قتله وبسط الأيدي بالمكروه اليه . وقد عرف من فضل رسول الله ما عرفه ، وعلم من صدقه ما علم . وأيقن أت الحق هو الذي جاء به . ويروى عنه أنه قال وقد نظر في أمره وتدبر فعله : انني أعلم ان الذي جاء به محمد هو الحق ، ولكن أكره أن تعلموا (ثني رأسي ) يعني سجوده في الصلاة . وهذا الذي فتق له النظر وهو من العقل والفهم . بحيث لا يتهم فيهما ، ولا يروى عليه أثر نقص منها . فأين النظر ، وحجج العقــل من مفترض التصديق والقبول عن الرسول؟ وإنما العقل حجة على من أوتيه فيا ألزمه وفرض عليه. وليس بحجة له ، مما حسنه عنده وقاده اليه مما نهى عنه ، وحرم وحظر عليه . ولا له أن يستعمله فيا لم يؤمر به . ولم يفوض اليه فيـــه . فيحلل ما حسن ، ويحرم ما قبح لديه . إذ أن التحليل والتحريم ، لا يكون إلا ً بأمر من قبل الله ، وبأخبار الرسول . قال الله جل ذكره :

 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَـا أَحَلَّ اللهُ

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۸/۷۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، الی ۲۸.

لَكُمْ ۗ (١). وقال: « وَحَرَّ مُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللهِ قَـدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ، (٢). وقال: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِلَّهَا تَصِفُ أُلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ لهِ لَهَ حَلَالٌ وَلهذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ ،(٢).

فمن أحل أو حرم بنظره . أو بها يراه من حجة عقله . بغير أمر من الله ومن رسوله فقد افترى على الله الكذب ، كما قال لا شريك له . ثم يقال لهم: أرأيتم ما ادعيتموه من النظر فسيا ذهبتم اليه ؟ وأقمتم الصلاة لأنفسكم بزعمكم حجة العقل فيه ؟ وهل الذين خالفوكم سلموا لكم ما ادعيتم به ؟ أم يدعون من النظر ما ادعيتموه ؟ وينتحلوا من العقل ما انتحلتموه؟ ويقيمون لأنفسهم به من الحجة مثل ما أقمتم أنتم لأنفسكم به ؟ فلا بد من إقرارهم بأن خصومهم يدعون مثل دعواهم . ان لم يدعوا انهم هم العقلاء دونهم . وذلك ما لا شك فيه . وا قيـل في ذلك للمجانين ا الوا: انهم من أعقل الناس. فيقال لهم: ١٤٠ كانت الحجة عندكم حجة العقل ، وأنتم ، ومن خالفكم ، تدعونه . وكلكم يحتج به لنفسه . فها جملكم أولى بذلك؟ فهم أولى بذلك منكم . ولا بــــد للمتنازعين من حكم يقضي بينهم ، وشاهد يشهد لأهل الحق منهم . وأنتم تقولون في قول الله (عج):

« وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءِ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللهِ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة ٥/٧٨.

<sup>(</sup>۲) سورة ۱٤٠/٦ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۱۱۲/۱۱.

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٠/٤٦ .

والمراد به . كتاب الله . وكذلك قلتم في قوله جل ذكره :

« فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللهِ وَٱلرَّسُولِ ٩'٠٠.

قلتم قوله فردوه الى الله . يعني الى كتاب الله والى رسوله ، يعني الى سنة الرسول . فالواجب عليكم ، على قوله هذا ، أن تردوا ما اختلفتم فيه في هذا الكتاب ، الى سنة رسوله . فإنكم ان فعلتم ذلك ، وجدتم الكتاب والسنة يشهدان بالعقل الذي ادعيتم انه حجة علينا بها اتبعناه من الكتاب والسنة دونكم . لأنكم ادعيتم النظر وحجة العقل . قال الله :

 « نَبَشِّر عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحسَنَهُ أُولُوا اللَّهِ اللهِ اللهُ وَأُولُوكَ هُمْ أُولُوا اللَّالْبَابِ (٢٠) .

يعني هم ذوو العقول . واللب هو العقل . قال : وأفمن يعلم إنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق .

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ١٠٠٠.

الى قوله:

« لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ »<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة ٤/٨٥.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۹/۲۹ ، ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢١/١٣ ، ٢٢ .

ولقد وصف الخالفين في غير موضع من كتابه بأنهم لا يعقلون . وأخبر ان أهل العقل المتبعين لما أنزل الله ، والعاملين بها افترضه . لا الذين اتبعوا هواهم ، واستعملوا في دينهم عقولهم وآراءهم . وقال رسول الله : الماقل من عقل عن الله أمره . فذوو المقول بالحقيقة : المتبعون لأمر الله . المقتدون بكتابه وسنة رسوله . والمدعون العلم من غير ذلك . ومن عرض عقولهم بزعمهم وإقامتهم إياها حجة لدين الله جلَّ ذكره . يحللون ما استحسنته ، ويحرمون ما استقبحته . هم الحمقى ، والجهال ، وأهل البغي ، والضلال . واتباع أمر الله وكتابه وسنة رسوله هو دليل على العقل . فالدين هو الشاهد للعقول ، والحجة لاثباته . وحسب العاقل إتباع أمر الله . وترك التكلف في دينه برأيه وعقله . وذلك هو الشاهد له بالعقل . وخلافه ينسى ويدل على الحق والجهل . وقال بعض مثبتي النظر وحجج العقول: بمثل ما ثبت به أمر النظر وحجج العقل نثبت القياس ، ولولا القياس الذي به يتلطف في استخراج الفرائض الخفيــة ، لما فضل عالم على جاهل ، ولا كان حينتُذ للعلماء فضل أكثر من الرواية التي هي دون رأيه ، ولكن الله فضله علينا ، فنص لنــا على الأصول ، ووكلنا على الاجتهاد في الفروع . وقالوا : قد يجوز أن تــأتي الفروض مجملة ، فيتعبد الناس باستخراج كيفيتها وكميتها ، بشواهد الأصول . فيقال لهم: أما قولكم: أن القياس يثبت بها يثبت النظر به بالنظر ، فلعمري انه لو ثبت أحدهما ، لثبت الآخر ، وقد بينا فساد القياس . وأما قولكم ، إنه لولا القياس الذي به يستخرج من الفرائض الخفية ما فضل عالم على جاهل . فالذي افترض الفرائض ، أعدل على عباده ، وأرحم بخلقه من أن يفرض عليهم ما يخفيه عنهم . وكل الذي فرضه على عباده ، فقد اشتمل عليه كتابه الذي أخبر انه لم يفرط فيه من شيء ، وان فيه تبيانًا لكل شيء ، وسماه مبينًا لكم . فكيف تزعمون ان الله أخفى فرائضه بمنا ذكر أنه بينها ، وأمر رسوله . فقال :

### « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » (١٠).

ثم قال:

م ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ <sup>(٢)</sup>.

ولم يقل ليبينوه هم لأنفسهم ، اذا أشكل عليهم ، أو اذا لم يعلموه . بل قال وهو أصدق القائلين :

« فَسُتَلُوا أَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم ۚ لَا تَعْلَمُونَ ۗ (°° .

ولم يقل استخرجوا أنتم ذلك بالقياس كا زعمتم . ولا انظروا فيه لأنفسكم كا ادعيتم . وأما قولكم إنه لولا ذلك ( يعنون القياس والنظر ) لم يكن للعلماء فضل أكثر من الرواية التي هي (٤) دون الدراية . فإذا رأيتم مجمل العلم ، وضعتم كأهله ، ورفعتم عنهم المتكلفين لعلم ما لا يعلمونه . وحمل العلم أفضل وأشرف ، وإنما شرف النبيون بما حملوا من رسائل الله ، وما استودعوا من علمه . وهم لم يخترعوا شيئاً من ذات أنفسهم ، أو من عند ياتهم ، ولا تكلفوا غير البلاغ الذي بمه أمرهم ، وكذلك يثبت الفضل لمن حمل عنهم واستودعوا ما كان أودعهم ، واحداً عن واحد . غير متكلفين لغير ما حملوه وأودعوه . ولا زائدين عليه . ولا منقصين منه . فلو كان شيء فوق ذلك لأعطيه النبيون ، وقد قال رسول الله : يحمل هذا العلم مَن كل خلف عدو له ينقلون عنه ، تحريف الجاهلين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل المغالين . وبذلك دل على فضل

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۹/۱۶.

<sup>(</sup>۲) سورة ه ۱۹/۷ .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

حملة العلم . لا المتكلفين باستنباطه ، واستخراجه ، بزعمهم ، وبنظرهم ، واجتهادهم ، وقياسهم ، وآرائهم . وقال رسول الله : رحم الله من سمع مقالتي فرعاها ، فبلغها من لم يسمعها . فرب حامل فقه ، وليس بفقيه ، وربُّ حامل فقه ، الى من هو أفقه منه ، يحض على حمل العلوم وتبليغهم ، لا أن يتكلفه من قبل نفسه لمن لا يعلمه . وإنما يقع اسم العالم على من يعلم العلم ، فأما من لا يعلمه ، وأراد أن يستخرج بفهمه ونظره علماً لم ينقل اليه ، فليس من يقع عليه اسم العالم . بل يسمى مبتدعاً . لأنه هو الذي استنبط ذلك العلم من قبل نفسه . فقال جل ذكره : « وعامك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً »(١). وأمر رسول الله بطلب العلم ، وحض عليه ، ورغب فيه . ولم يسأمر باستنباطه من جملة (٢) ، ولا باستعمال النظر في استخراجه ، اذا لم يعلم . وقال : أربعة تلزم كل ذي حجة وعقل من أمتي . قيل : يا رسول الله . وما هي؟ قال: استاع(٣) العلم . وحفظه . والعلم به . ونشره . ولم يقل استنباطه من لا يعلمه . وقال : لو شدت المطايا على أربع . اليمين حتى ينضب ، كان قلىلًا لا ترجو العبد إلا تربه ، ولا يخاف إلا ً ذنبه . ولا ينجي(٤) الجاهل ان يتعلم ، ولا العالم(°، اذا سئل عما لا يعلم ، أن يقول لا أعلم . فيحمل العلم ، وتعلمه ، ونقله ، والعمل به يعبد الله خلقه . وفضــل لمن (٦) وفقه اليه من عباده . لا بتعاطيه واستنباطه ما لا يعلمه إياه . والعلم والتعلم مشتق(٧) بعضها من بعض . فما لم يكن عن تعلم ، فليس

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) في (٢) جملاته .

<sup>(</sup>٣) في (ب) استمتاع .

<sup>(؛)</sup> في ( آ ) تنجي .

<sup>(</sup>ه) في ( T ) العاطل .

<sup>(</sup>٦) في (ب) من .

<sup>(</sup>٧) سقطت في (٦).

بعلم . ولا يؤخذ العلم إلا ً عن عالم به . فـــاما الجاهل الذي يدعي استنباطه ، واستخراجه ، بنظره ، وقياسه ، فما عسى أن يسمى(٢) ذلك به . فليس كما ذكرنا بمن يقع اسم العالم عليه . ولا اسم (٣) العلم على ما لديه . والله يهدي من يشاء ويوفق من أحب الى ما فيه نحاته<sup>(٤)</sup> ورحمته . وأما قولكم: إن الله نص لكم على الأصول ووكلكم في الاجتهاد في الفروع . وأنه لا يجوز أن تأتي الفرائض بجمله (ء) . ويتعبد النـــاس باستخراج كيفيتها وكميتها بشواهد الأصول . فنقول : منكم على الله (عج) بما لم ينزل به عليكم أحد كما وصف بذلك نفسه في كتابه . فأين ما أباحه الله لكم من كتابه ؟ أو على لسان رسوله ؟ أن 'تفرعوا أصول أحكامه ، وحلاله وحرامه ، مع ما تلوناه عليكم من أمره إياكم باتباع ما أنزله ، ونهيه عن القول بالهوى في دينه ، والتحليل ، والتحريم ، الذي ربا تصفه السنة عبادة . وقد أمر بالرد الى أولي الأمر ، وبسؤال أهل الذكر . وقد تكفل (عج) بيان ما أنزله مجمـــالا في كتابه ، ولم يفوض في ذلك الى رسوله . أما ما زعمتم أنتم أنه فرض فيه اليكم . بل قال له جل ثناؤه:

« لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، (٦). وقال: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ ثُورْءَا نَهُ . فَإِذَا قَرَأُءَ نَاهُ فَا تَبِعَ ثُورُءَا نَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>٢) في (ب) يكون .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>ه) في (ب) مجملة .

<sup>(</sup>٦) سورة ه ٧/٦ ، ١٨ ، ١٨ .

بَيَا نَهُ ، ('). وقال: • وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، ('').

فدل ذلك على أن بيان الرسول إنما كان عن الله . ويؤيد ذلك قوله :

« قُلْ إِنَّمَا أُتَّسِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي، (٣). وقوله: « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ أُلْهَوَى . إِنْ مُهوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ، (١).

وادعيتم أنتم ان الله سبحانه فوض اليكم ، ما لم يفوض فيه الى رسوله . وقد أنزل أكثر الفرائض بجملة كمثل قوله :

• وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُواٰةَ وَآتُوا ٱلزَّكُواٰةَ »(°).

فإذا زعم ان الله وكلكم الى اجتهادكم في الفروع. وانه يجوز أن تأتي الفرائض مجملة ويتعبد الناس باستخراج كيفيتها وكميتها . فهل يجوز أن يكون إعداد الصلاة الخس ومواقيتها ، وركوعها ، وسجودها ، وقيامها ، وقعودها ، ومقادير الزكاة ، وما يجب فيها . ومن تجب عليه . مفوضاً فيه الى العباد . والمتعبدين في استخراج الكيفية . كذلك سائر العبادات ، من الصوم ، والحج ، والطهارات (٢) ، وسائر الأحكام ، والحلال والحرام . أم تقولون كذلك ؟ وان مثل هذا لا يوجد إلا عند بيان

<sup>(</sup>۱) سورة ه ۱۹/۷ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۹/۱۶ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۷/۲۰۳ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٣/٣، ٤.

<sup>(</sup>ه) سورة ٤/٧٧ .

<sup>(</sup>٦) في (٦) الطهارة .

الرسول ؟ وكذلك تقولون: واذا كان ذلك ، وكذلك . فأين أباح الله للم (۱) الاجتهاد في الفروع وتعبدكم باستخراج كيفيتها وكميتها كا زعمة بشواهد الأصول ؟ وان قلتم ذلك جائز للمجتهدين في الزيادة والنقصات من عدد الصلاة ، وواجب في الزكاة . فإن رووا ان ذلك صواب عندهم في الاجتهاد . وان أبحتم لهم ذلك ، جاز أن تبيحوا لهم ما سواه (۲) من الأحكام والحلال والحرام . فإن كان ذلك لا يجوز لهم ؛ فما سواه من الفروع غير جائز لهم إلا بالنص والتوفيق (۳) عليه ، وبيان الرسول فيه الذي أمره الله ببيان ما أنزله بمجمل أحكامه . وفرائض دينه ، وحلاله وحرامه .

<sup>(</sup>١) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (٦) غيره .

<sup>(</sup>٣) في (ب) التوقيف.

#### الجزء السابع

#### ذكر أصحاب القياس والرد عليهم:

ذكرنا فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب ، ما أمر الله به في كتابه ، وعلى لسان رسوله ، من اتباع ما أنزل الله في كتابه ، والأخذ عن رسوله ، والنهي عن خلاف ذلك ، والقول بغيره ما فيه بلاغ وكفاية ، وبيان وحجة واضحة . وبيتنا فساد قول من زعم ان الله لم يبين في كتابه ، وقبح ولا على لسان رسوله ، ما تعبد (۱) به خلقه ، وأخرجه اليهم . وقبح دعوى من ادعى انه يستنبط من ذات نفسه حكماً لم يأت (۱) به الله ولا رسوله . وذكرنا من اختلاف المختلفين في أسماء سموا بها مسا ذهبوا اليه بزعهم من ذلك ، فاستنبطوه . فمنهم أصحاب القياس الذين زعموا ، أن من الدين والأحكام ، والحلال ، والحرام ، ما لم ينزله الله في كتابه ، ولا جاء به على لسان رسوله ، كما زعم عامة (۱۳) أصحابهم . وقد ذكرنا بعد ذلك قول كل طائفة منهم على انفراد ، والرد عليهم ، فيها فارقوا بعد ذلك قول كل طائفة منهم على انفراد ، والرد عليهم ، فيها فارقوا الحقياس والرد عليهم ، وقبد اختلف أصحاب القياس فيا أوجبوا القياس فيا أوجبوا القياس فيا أوجبوا القياس فيه ، فقال فريق منهم : القياس واجب في التوحيد وفي الأحكام جميعا .

<sup>(</sup>١) في (ب) يعبدونه .

<sup>(</sup>۲) في (۲) يقول.

<sup>(</sup>٣) في ( ٦ ) عموم . ( ) ( ) اهم ادا

 <sup>(</sup>٤) في (ب) اشترطنا.
 (٥) في (٢) اليهم.

وقال آخرون منهم : بنفي القياس في الأحكام . واثباته في التوحيد . وخالفهم غيرهم من العامة فقالوا: بنفي القياس وإبطاله(١) في التوحيد وفي الأحكام جمعًا . واحتجوا على أصحاب القياس مججج كثيرة سنذكر عنهم جملًا منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى . وأمـــا الرد علمهم في قولهم : إن شيئًا من حلال الله وحرامه ، ودينه ، وأحكامه ، وما تعبد الله عباده به ليس في كتابه ولا في سنة رسوله. وأن لهم أن يستنبطوه دينًا وأحكامًا(٢) من ذات أنفسهم بقياسهم ذلك على غيره(٣) مما وجدوه في الكتاب والسنة بزعمهم . فنقول : قد قدمنا الحجة على قائله (٤) مسع جملة من قـــال بمثل قولهم من أصحاب الرأى والاجتهاد ، والنظر ، والاستدلال وغيرهم ممن خالف أمر الله جل ذكره في رد ما لا يعلمه الى أولي الأمر الذين أمر بالرد اليهم . وسؤال أهـل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم . فأغنانا ما قدمناه (٥) من ذلك عن إعادته ، في هذا الباب وفيما بعده ، من الأبواب. ثم سألنا أهل القياس عن معنى القياس عندهم ، وما هو ؟ فوجدناهم . يذهبون فيه الى تشبيه الشيء بالشيء . وتمثيل الأمر بالأمر . والحكم بالحكم . فيقال لهم : هذا التشبيه الذي شبهتموه ، والتمثيل الذي مثلتموه ، في الأشياء من بعضها البعض . هي الشيء غيره ، من كل جهاته ، وجمسم معانمه ، وأسبابه (٦) فلا تحكمون له بحكم تقيسونه عليه . حتى يكون موافقاً له في التشبيه والتمثيل(٧) من جميع

<sup>(</sup>١) في (٦) بطلانه .

<sup>(</sup>٢) في (ب) حكمًا .

<sup>(</sup>٣) في ( ٦ ) غيرهم .

<sup>(</sup>٤) في (ب) أقوالهم .

<sup>(</sup>ه) في ( ٦ ) ما قلناه .

<sup>(</sup>٦) سقطت في (٦)

<sup>(</sup>٧) سقطت في (ب) .

جهاته . فقد أبطلوا القماس وتركوا القول به . لأن شيئًا لا يكون يشبه شيئًا من كل جهاته موجوداً في العالم أبداً من مثل ما مثلوه وقاسوا عليه ، من الأحكام والحلال والحرام . وان قالوا : إن قياس الشيء على الشيء يجب اذا وافق(١) معناه وشابهه من بعض جهاته . وان خالف بعضها . فقد أبطاوا القياس أيضاً ، وتركوا القول به ، لأن الأشياء الموجودة في العالم ، كلما لا بد أن يشبه بعضها بعضاً . وتتفق معانيها في بعض حالاتها . وكذلك تفرد الله وتوحد ، بنفي الأشباء عنه . فإذا · كان كل شيء مشبها ٢١ كذلك يجب القياس عليه كغيره . وجب أن بكون حكمها حكماً واحداً . وقد فرق الله بنن أحكامها ، وكذلك فرق القائسون (٣) الأحكام . فقد بطل أن يكون ذلك بالقياس . وان قالوا: يحكم للشيء(٤) بأغلب الأشماء علمه ، وأكثرها فمه . قلنــا لهم : قد يكون مثله نما يغلب شبهه أيضاً عليه ، يخالفه في الحكم فيها . ففي أيها تلحقونه منها؟ مع ان القليل والكثير في ذلك غــــير محصور ولا معلوم(٥) ولا حجة في ذلك لمن قال بالكثرة . والأشباه على من قـــال بأقلتها . إننا متى وجدنا الشيء يشبه الشيء من عشر جهات وغيره مما يخالف حكم يشبه (٦) من تسع جهات . لم نكد نجـد واحدة من تلك الجهات تشبه الجهة الأخرى شبها لا اختلاف فيه بينهها . حتى يكون كبي (٧) في الحقيقة . وإن كان ذلك كذلك . بطل التوفيق (٨) في ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب) توافق .

<sup>(</sup>۲) في (۲) مشتبها.

<sup>(</sup>٣) في ( T ) القائس .

<sup>(</sup>٤) في (ب) له .

<sup>(</sup>ه) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (٦) شبهاً . (٧) في (ب) مثلها .

<sup>(</sup>۱) ي (ب) حسب

<sup>(</sup> ٨ ) في ( ٦ ) التوقيف ,

على القليل من الكثير . وان كان الحكم في ذلك بالكثير ، دون القليل . والقلمل دون الكثير . لا حجة فيه للقائل بيه ، إلا ً هواه واختياره ، الذي قد يقوم بمخالفة مثله . ويسألون عن القياس على الأمثال والأشباه من أين أوجبوه ؟ وقد رأوا الله تبارك وتعالى حكم في أشباه بأحكام مختلفات . وفي أحكام متفقات . فأوجب الله في كفارة اليمين . إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم . أو تحرير رقبة . وفي المحارب. القتل، والصلب ، وقطع المد والرجل ، من خلاف . وفي جزاء الصد على المحرم . هذه المثل من النَّعم ، والصدقة ، والصيام . وكل حكم في هذه الأحكام خلاف الذي قبله . وكلها لشيء واحد . وأوجب سبحانه التيمم على من لم يجد الماء. من أحدث ، أو بال ، أو جامع ، أو نام ، أو مَذَى(١) ، أو آذِي ، أو أخرج منه ربح ، أو احتلم ، فهذا حكم واحد . لأشياه مختلفة . ومثل هذا كثير لا يجري على قياس . ومن ذلك ما طالب(٢) به أبو عبدالله جعفر من محمد أبا حنيفة من ثابت الكوفى وقد سأله عمـــا يفتى به . فقال: بكتاب الله . وما لا أجده في كتاب الله التمسه في سنة رسوله . وما لم أجده في الكتاب والسنة . قسته على ما وجدته فيها . فقال أبو عبدالله جعفر بن محمد : ويحك إن (٣) أول من قـاس إبليس فأخطأ . لما أمره الله بالسجود لآدم . قــال : أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين . فقاس ما بين النار والطين . فرأى أن النار أشرف من الطين . ورأى أن من خلق من شيء ، كان أشرف من خلق من شيء دونه . ثم قـال له أبو عبدالله : أيها أقرب الى الطهارة ؛ البول أم الجنابة ؟ قال : الجنابة . وألا ً يكونوا متساويين . قال له : فلِمَ حكم الله في البول بالوضوء . وفي الجنابة بالفسل ؟ أليس

<sup>(</sup>١) السَّذيُّ : الماء يخرج من صنبور الحوض : والمذي يأتي بلا بول .

<sup>(</sup>٢) في ( آ ) قال به .

<sup>(</sup>٣) في (٢) انه .

البول أولى أن يكون الغسل(١) منه على قولك ؟ أو بكون حكمها واحداً؟ فسكت . فقــال له أبو عبدالله : وأيهما الأعظم والأشد(٢) في الجرم والذنب . القتل . أم الزنا ؟ قال له أبو حنيفة : القتل . قـال أبو عبدالله جعفر بن محمد: فلم جعل الله في الزنا أربعة من الشهداء . لا يحد الزاني إلا بهم . وجعل في القتل شاهدين ؟ يقتل بهما من شهدا عليه بالقتل؟ فسكت . فقال له أبو عبدالله جعفر بن محمد: إتــ الله يا نعمان . ولا تقل لما يصف لسانك الكذب . هذا حلال . وهذا حرام . فأفحم (٣) أبو حنيفة وتحير ، ولم يحر جواباً . وكان قد استأذن على أبي عبدالله حينئذ(٤) وخرج اليه وفي يده عصى يتوكأ عليها . فلم يجد أبو حنيفة ما يقول له . إلا أن قال : يا أبا عبدالله . ما بلغ لك من السنن ما تحتاج معه الى ان تتوكأ على العصى؟ قال: هو كما قلت. ولكنها عصى رسول الله . أردت أن أتبرك بها . فقام اليه أبو حنيفة وقال: أأقبِلها يا من رسول الله؟ فحس أبو عبد الله عن ذراعيه . وقام إليه أبو حنيفة فقال أأقبلها ؟ فقال له : والله لقد علمت ان هذا من شعر رسول الله . وهذا من بشرته وأومى(٥) إلى ذراعــه . فلم لا تقبله (٦) وهو أوجب حقاً من العصى . فأهوى ليقبل يده ، فجذبها إليه دونه ، وقام فدخل . إذ لم يره قبل عنه . وقد قامت حجته . ونما احتج به من دفع القياس على من قال به من العامة ، أن قال : القياس في نفسه هو

<sup>(</sup>١) في ( ب ) التفسيل .

<sup>(</sup>٢) سقطت في ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (٦) فسكت.

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>ه) في (ب) وأشار .

<sup>(</sup>٦) في (٦) تقبله .

تشبيه الشيء بغيره . والحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت''' علتها فيما وقع الحكم من أجله .

مثل ذلك أن الله حرم بيع كسر من البُر "(٢) بكسرين من الشعير ، على لسان رسوله . فقال أصحاب القياس : كذلك ينبغي أن يحرم بسع كسر من الأرز بكسرين . لأنه مساوي له في علته التي وقع التحريم بها له . ثم اختلفوا في علة ذلك. فزعم بعضهم : ان البُر " إنما حرم لأنه مكيل. والأرز مكيل مثله . وقال آخرون : من أجل انه مكيل مأكول . والأرز كذلك مكيل ومأكول . وقال آخرون : إنما حرم لأنه مقتات ، ومدخر . وكذلك الأرز . وقال آخرون : حرم لأنه يزكى . والبر كذلك يزكى . قال هذا القائل(٣) وكل فريق ينفي قول خصمه ويزعم أن الحق فيما ادعاه(٤) لنفسه ، ولا يأتي بعلة يعضد بها قوله ، ويبطل بها قول خصمه ، إلا تهمأ . مثلها لخصمه . فقال : أتراهم محسبون (٥) أن خصومهم عاجزون ، عن أن يأنوا بأقاويل تضاعفت في العدد على أقاويلهم ؟ متنافية (٦) كتنافي أقاويلهم ؟ ثم لا يعضدونها بدليل أكثر من دعواهم . فيقول بعضهم : حُرُم التفاضل في البُرِّ من أجل أنه بما تنهى الأرض على الأيام . ويزعم بعضهم : أنه إنما حُرم لعلة لونه . ويقول(٧) بعضهم : إنما حرم لأنه ليس بما تجري فيه الروح . وما جانس هذه الاقاويل أكثر من أن يعد . وإن كان القول بغير حجة ، فيزعم قائله ؛ انه حجة الله على خلقه . ثم إذا سلم له لم يتهيأ له . ولا

<sup>(</sup>١) في (ب) تساوت .

<sup>(</sup>٢) البُر : القمح .

<sup>(</sup>٣) سقطت في ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (٦) قاله .

<sup>(</sup>ه) في (ب) يقولون.

<sup>(</sup>٦) في (٦) متناهية .

<sup>(</sup>٧) في (٦) ربدعي.

لأحد من موافقيه على حجة أصله . وإن خالفوه في وصفه . أن يدل على العلة التي ادعاها لنفسه ، ثم لا يعجز خصومه النافون لقوله أن يصنفوا أقاويل مضاهية لقوله ، فتشبه على سامعيها . إذ لا دليل يفرق بينهها . فيجب التسليم لما أقام الدليل(١) له منها . فخصومه مستغنون بمارضتهم بضد ما ينتحاون عنه ، لا يسألوهم عن الدلالة على حجة ما يعتقدون . هذا إذا صح لهم ، أن أصل الحكم بالقياس واجب . فكيف وهو فاسد الأصل في نفسه ؟ متناقض على من قال به ؟ هذا هو قول من دفيم القياس ، وقال بالاستدلال بزعمه فيما(٢) يجده في كتاب الله وسنة رسوله . وسنذكر الرد على هذه المقالة في موضع آخر . ولما ذكرنا ما قاله أصحاب القياس في تحريمهم التفاضل في الأرز . إذ لم يجدوا فيه نصا قياسيا كالذي وجدوا النص فيه بزعمهم . وجب أن يذكر بعض القول (٣) الذي أجملناه وأتيناه بجملته في واجب الرد الى من أمر الله بالرد اليه. وبأن يؤخذ عنهم . فنقول بروايتهم عن رسول الله : ليس من رأيهـم ولا استحسانهم ، ولا قياسهم كا يقولون من قلدته العامة(٤) من رؤسائها وكبرائها فأقول: ان الحديث عن رسول الله عند المامة في الطمام انه ينهي عن البُر ، بالبُر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، على سواء بسواء . فمن زاد واستزاد ، فقد ربا . فهذا أبلـغ الذي وجدوه عن رسول الله فأجمعوا على أنه لا يجوز التفاضل فيه في الطعام . ونظروا الى ما سوى(٥) ذلك. فقال كل فريق منهم فيه. في ما ذكرنا

<sup>(</sup>١) في (ب) الدلائل.

<sup>(</sup>٢) في (٦) لا .

<sup>(</sup>٣) في (ب) الأقوال .

<sup>(</sup>٤) في (٦) الموام.

<sup>(</sup>٠) في (ب) غير .

انهم ذهبوا اليه وقالوا به . وذكر اختلافهم في ذلك يطول وليس هذا(١) موضعه . ولما ذكر هذا القائل اختلافهم في الأرز ، وقول أهل القياس فيه . علمنا انهم لو ردوا الأمر في ذلك الى من أمرهم الله تعالى بالرد المه ، كما قلنا . لوجدوا صحيح القول فيـه عن الرسول . ولم يكن الله ليترك ذكر مثل هذا مهملا كما زعموا فلا يذكره في كتابه ولا على لسان رسوله . ونحن لما لم نجد ما نجده من التفاضل في الأرز كما ذكرنا في كتاب الله . التمسناه(٢) عن رسول الله . وإذا لم(٣) نجد عند العامة أثراً فيه . رددناه (٤٠) الى من أمر الله بالرد اليه . فأصبنا باقر العلم ( محمد ابن علي ) قد نهى عن التفاضل فيه . وروى عن رسول الله ونحن نذكر اسناد ذلك لعلة ما نذكره مما دعا اليه . وان كنا قد شرطنا في أول الكتاب حذف الاسانيد اختصاراً . والاكتفاء بشهود الحديث . أخبرنا عمد بن سلام بن سيار الكوفي عن جميل بن سعيد بن عثان عن عمر بن بشر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال : إن الذهب بَالدَهب . والفضة بالفضة . يدا بيد . ووزنا بوزن . عينه وتبره ، فمن والطحين بالطحين ، والتمر بالتمر ، والذبيب بالذبيب ، والذرة بالذرة ، والسُلنت (٦) بالسُلنت ، والأرز بالأرز ، كبلا بكبل . فمن زاد وازداد فقد أربى . وذكرنا باقي الحديث فوجدنا الأرز الذي اختلفوا فيه مثبتاً عن الرسول من(٧) قبل من أمر الله بالرد اليه . فإن زعموا ان هذا خبر

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>۲) في (۲) رددناه .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ولم .

<sup>(؛)</sup> في ( ٦ ) رديناه .

<sup>(</sup>ه) في ( ٦ ) استزاد .

<sup>(</sup>٦) السُلت: الشعير او ضرب منه لا قشر له .

<sup>(</sup>٧) في (٦) من مثله قبل .

مقطوع ، لا يجب القول به ، لأن محمد بن علي لم يلحق رسول الله فيسمع عنه ما حكاه ، ولم يقل إن جبرائيل أتاه به ، اكتفاء بعلم الخاطبين . وكذلك أمر ونهى عن نفسه بكثير مما لم يسنده الى الله جل ذكره ، وقد أخبر الله عنه تبارك وتعالى اسمه :

## « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَى، (¹) .

فعلى مثل ذلك يؤخذ عن الأثمة ، الذين قرن الله (عج) طاعتهم بطاعته ، ووصل الرد اليهم ، بالرد اليه ، في كتابه . في بينوه (٢) في كتاب الله وسنة رسوله ، وإن لم يبينوه أخذ عنهم ، ولم يتهموا فيه ، وهم أمناه عليه . وقد عرضنا نحن ما روى لنا عنهم ، واختلف الرواة فيه عنهم ، على من لحقناه منهم . وأكرمنا الله بجمده بهم ، وفضلنا بالسكون اليهم في أوان ظهورهم وحين زوال التقية عنهم . فأثبتوا لنا الثابت من ذلك وأسقطوا عنا ما خالفهم . وأفادونا ما لم نكن نعله ، ولم نره مما سألناهم عنه ورددناه (٣) كما أمرنا الله اليهم . وكان ما ذكرناه من أمر الأرز مما أثبتوه . والحمد لله الذي فضلنا بهم ، وهدانا اليهم ، ومن أمر الأرز مما أثبتوه . والحمد لله الذي فضلنا بهم ، وهدانا اليهم ، ومن به علينا منهم صلوات الله عليهم . إعلم بالثابت عن آبائهم كا قال الصادق جعفر بن محمد وقد سُئِل عن مسألة فأجاب فيها . فقيل له : قال العامة يروون (١٠) عن على خلاف ذلك . فقال لقائل (٥) ذلك : ما أجبناك إلا بقوله : وما عندنا إلا ما أخذناه (٢) ، غابرنا عن صادرنا .

<sup>(</sup>۱) سورة ۵۳/۴، ٤.

<sup>(</sup>٢) في ( آ ) أبانوء .

<sup>(</sup>٣) في (ب) رديناه .

<sup>(</sup>٤) في (٦) يرون .

<sup>(</sup>ه) في (٦) قائل .

<sup>(</sup>٦) في (ب) أخذه .

ونحن أفراخ عِلي ، فها أدينا لكم عنه فهو قوله ، وكقوله لسديد الصير في وقد سأله فقال: جعلت فداك . ان شيعتكم اختلفوا فيكم فأكثرت حتى قال بعضهم ان الإمام ينكت في أذنه . وقال آخرون يوحى اليه . وقال آخرون إنما يفتي بكتب آبائه . وقال آخرون يقذف في قلبه . وقال آخرون يرى في منامه . فبأي قولهم آخذ جعلت فداك؟ قال: أتأخذ(١) بشيء بما يقولون يا سديد! نحن حجة الله ، وحرامنا منا. فأخبرنا(۲) ان كل ما يفتى به فمن كتاب الله جل ذكره على نحو مـــا قدمناه وذكرناه . وان الله قد أحل فيه حلاله وحرامه ، ولم يفرط كما قال فيه من شيء سبحانه . وان أخذ عن الرسول وعمن أمر تعسالي بالرد اليه ، فمن الكتاب لأنه جل ثناؤه قد أمر بذلك فيه ، فهو منه ، وان لم يكن منصوصاً في ظاهره . وليست هذه منازل من قلدته العامة ، وأخذت عنه عندها ، ولا ادعوا ذلك لها ، ولا رووا في ذلك روايت لها ، غير ما ذكرناه عنهم ، وأبنتا فساده لهم . والقول في مثل هذا يتسع (٣) ويطول . ونرجع الى ما أخذنا فيه من فساد قول أصحاب القياس فنقول: انه وان كان عامتهم تقول في الأرض بتحريم التفاضل. فإن بعضهم قد قال بتحليله . فيقال لأصحاب القياس : أرأيتم لو قال لكم من أباح التفاضل فيه ؟ نحن قد قسناه على البُر الذي قستموه أنتم عليه . فقلتم بمنع التفاضل فيه من جهة الوجوه التي رأيتم انها توجب الشبه به . فرأينا نحن ان لا تشبيه ، ولا قياس به . وجوه رأينا أنها تفترق فيا بينها وبينه ، فيها تسمى بغير اسمه ، وما فرقت بينها الأسماء . ولم تجمعها الأحكام في القياس عندنا ، ومنها اللون . فالبُرُّ أحمر وأبيض . ومنها الكيفية ، والصورة . فصورة البرُّ غير صورة الأرز . ومنهما

<sup>(</sup>١) ني (٦) تأخذ.

<sup>(</sup>٢) في ( آ ) أخبرنا .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

الهيئة . فالبُرُّ ذو قشر ، والأرز لا قشر له . ومنها الطعم . فطعم البُرُ والأرز يختلفان . ومنها المقدار . فالبُرُ (١١ أعظم من الأرز . ومنها الكيفية والخاصية . وذلك ما يطول لو ذكرت وجوهه بما يتهيء عمله من ألوان الطعام من البُرُّ ، ولا يتهيأ شيء منه من الأرز كأصناف الحبز والذلابي والهراتيس(٢) والمحشوات والمتخذات في ألوان الأطعمة بما قل من يحصيه عنده من الناس . ولو أحصاه أحدهم بالغ عند نفسه في إحصائه ولم يعدم من يجد عنده مزيد من أنواعه لا يتخذ من ذلك في كل بلد دون بلد ويعمله أهل صنعة (٣) دون صنعة . وان كان الأرز يدخــل في بعض ذلك فإن جنس ما يعمل منه مخالف لما يعمل من البُر من مثل ذلك الجنس مع كثير بما يفارق البُر الأرز به . وساويتم بينها من أجله(١٤). ما كانت تكون(٥) حجتكم على من قاس كذلك مثل قياسكم، فأوجب فيه ، ما أوجبتم فيه بضد ما قلتم ؟ وكذلك كل شيء قستموه ، فحالتموه بقياسكم وحرمتموه . لن تعدموا مخالفاً لكم فيه بمثل ما قلتموه (٦) . فيفسد القياس عليكم من حيث أتيتموه ، ويبطل من الوجه الذي به صححتموه ، ويحتج عليكم فيه من الوجه الذي به احتججتم (٧) عليه ، وان لم يره ولم يقل به . لأن من أبطل قول خصمه بقوله ، فقد كفاه ذلك دون أن يحتج عليه بغيره . واحتج بعض من رفع القياس على من قاله ، فقال لن قال بالقياس: أخبرنا عن العلة التي من أجلها

<sup>(</sup>١) البُرّ : القمع ( الوحدة بُرَّة ) .

<sup>(</sup>٢) الهراتيس: الفطائر ، هَـرَت اللحم: أنضجه وبالغ في طبخه .

<sup>(</sup>٣) في (٦) صنع .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>ه) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) قلتم .

<sup>(</sup>٧) في (ب) احتجيتم .

وقع الحكم عندك(١) بالقياس، ألعلة قامت عندك؟ أم بتوفيق لا يتهيأ لخصمك رفعه ؟ فإن قال بتوفيق ؛ طولب لذلك ولن يجدوا غير ذلك ؛ قبل: العلة قامت برفعه(٢) . وان قبال العلة قامت عندي وصحت في عقلى . قيل له : فيعجز أحد من خصائك الموافقين لك على صحة أصل أهلّ القياس ، والمخالفين لك فيه أن يدعي لعقله مثل ما ادعيت لعقلك ، ويثبت ذلك لنفسه ، فيبطل (٣) بدعواه ، دعواك ، لنفسك . أنت ادعيت ذلك ، وهذا ممكن لا يتهيء الاحتراز منه ، وقد قـــال هذا القائل ، وأصاب في قوله وجه الحق في الحجة على خصمه ، وهي تلزمـــه وتلزم غيره بمن ذكرنا من الفرق القائلين بأهوائهم الرادين ما لا يعلمونه الى أنفسهم وهم يجهلونه (٤) خلافًا لأمر الله برد ذلك الى أولي الأمر من عباده (٠) فيلزمهم لما قال هذا القائل إن قاسوا في ذلك أو نظروا ، أو رأوا أو اجتهدوا، واستدلوا، واستحسنوا ان يسلموا لمن زعم أنه قد فعل مثل ما فعلوه . فخالفهم فيما رأوه وقالوه . وليس لهم أن يخطئوه ولا أن ينكروا قوله عليه(٦) ، إذ قد قام عنده ، وصح في عقله عند نفسه ، مثل الذي قام في عقولهم وصح عندهم . فإن زعموا انهم أصح عقلاً ، وأحسن تميزاً ، أو طبعاً . وادعى هو مثل ذلك عليهم ، لم يكن لهم أن يقطعوا بدعواهم على(٧) دعواه ، ولا يثبتوا شيئًا من ذلك لأنفسهم إِلاً ما ثبت ذلك له ، واحتاجوا الى حكم يقضي في ذلك بينهم . وان وحدوه وسلموا اليه فهو أولى منهم بما ادعوه باقرارهم له ، وتسليمهم

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>٢) ني (٦) رفقه .

<sup>(</sup>٣) في (ب) بطل.

<sup>(</sup>٤) في (ب) جهله .

<sup>(</sup>a) سقطت في (آ).

<sup>(</sup>٦) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٧) في (ب) في ٠

لأمره . فينبغي لهم أن لا يتنازعوا ، ويازمهم ترك الرد الى أنفسهم ، والخروج بما تسموا به ، والدخول في جماعته أصحاب التقليد الذين أعابوا قولهم ، وخرجوا عن(١) جملتهم ، ان لم يكونوا ردوا ذلك الى من يجب الرد اليه . وقد ذكرنا فساد قول أصحاب التقليد والحجة عليهم فـــيا تقدم . واحتج بعض من نفي القياس على من قال به بمن قال بالاستدلال بزعم . فقال : يقال لمن قال بالقياس : اذا استوت العلل في ذلك عنده بزعمه لما حكمت للفرع بحكم الأصل؛ وإن كانت علته متساوية لعلته . أَلْنُ الله وقفك على ذلك؟ أم لأنك استخرجته بالاستدلال . فإن قال : لأنني وقفت عليه(٢) وقوفاً . لا يتهيأ التنازع والتأويل ، ولا يصح معه إلا الطاعة والتسليم . 'سئيل عن الدلالة على ذلك ؟ ولن يجد إليها إن شاء الله تعالى سبيلًا . وإن قلت حكمت بذلك (٣) لدليل قسام عندي وذلك لأني رأيت الله قد حكم في أشياء متساوية . ثم ترك أشياء متساوية ، فلم ينص على حكمها . فألحقتها بها اقتداءً بما فعل الله فيما وصفنا قبلها . قيل له هذا القول نفسه قياس . وإنما طالبناك في تثبيت(١) القياس . والشيء المتنازع في أصله لا يكون حجة لنفسه ، غير إننا نسلمه (\*) لك ، ثم نطالبك بعودته في عينه . فإن من فسد عليه قوله من حجته التي اختارها لمذهبه ، وعدلها على أصله ، كان قوله في الأخرى ، أن ينكر بذلك حجة خصمه ، التي إنما نصبها لكثرة قوله ، ولإفساد أصله . أرأيت قولك لما رأيت أن الله ساوى في النصوص بين أحسكام أشياء متفقات

<sup>(</sup>١) في (ب) من .

<sup>(</sup>٢) في (٢) على ذلك .

<sup>(</sup>٣) في (٦) فيه .

<sup>(</sup>٤) في (ب) اثبات .

<sup>(</sup>ه) في (ب) سلمناه .

الملل ؟ فإن ساوى(١) بين مسالم يأت بالتسوية بينه ، اذا كانت علله متساوية ، فهل قلت ضد هذا القول ؟ واحتججت فيه بمثل هذه الحجة ؟ فسواء قلت انك لما رأيت الله حكم بأحكام مختلفات ، في أشياء متشابهات كان لي أن أحكم في كل شيء . وفي شيئين متفقين ، أو مفترقين . فيه لم يقع فيه النص بالجمع ، والتفريق ، كما رأيت الله أوقع التفريق في أشياء متفقات ؛ فتكون قد قلت قولك حرفساً بحرف، واحتجبت (٢) عِمْل حجتك الأولى ، حرفاً بحرف . واذا لم تقل هــــذا ، ولا ذاك؟ أوجب الله عليك طاعته ، ولو لم تنص على ما لم ينص الله ، ولا(٣) رسوله بزعمك عليه ؟ ولم ترد ذلك الى نفسك وقد جهلته ؟ وتطلب له من الدلائل ما لم تكن عرفته ؟ إذ غير متنع لجامل به مثلك أن يطلب له دليلا كما طلبت . فيقوم لك في وهمك ، دليل يخالف به الى ضد ما قام لك أنت الدليل عندك فيه ، فلا تقوم لك في ذلك حجة عليه ؛ إذ كان قد ذهب الى مذهبك ، واستدل كاستدلالك ، ولو نصحت لنفسك، وتدبرت معنى ما جعلته من أسماء لمذهبك، لتبين لك أن الإستدلال هو فعل المستدل ، والدليل غيره . فاو استدليت على الدليل فوجدته لذلك الى صواب ، لما جهلته ، ولا روى إليك من النص ، ما لم تكن قد عرفته . ولكنك أردت أن تكون دليل نفسك ، فضلك في المهامة فأهلكتها ، وأهلكت من اتبعك وأمك ، واستدل بك ؟ ثم أتيت تعيب على أمثالك ، وتذري(٤) بأشكالك ، غفلة منك عن نفسك ، وما بينك وبينهم من الفرق، إلَّا ما سميت به، وما انتحلت وسموا به ما انتحاوا من مذاهبكم نظيرها . وما قاله الله لمن قبلكم :

<sup>(</sup>١) في (٦) سوى .

<sup>(</sup>٢) في (ب) احتججت .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (٦) تزدري .

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْنَمُوهَا أَنْتُمْ وَءَآبَاوْ كُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ
 إِمَّا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَـدْ
 جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ ٱلْهُدَى ﴾ (١)

فاتبعتم ظنكم وأهواءكم ، كا اتبع ذلك من ذكر الله من قبلكم من بعد ان جاءكم الهدى من ربكم كا قال (٢) رسول الله لكم: (لتسلكن سبل الأمم (٣) بمن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). وقال النافي القياس مطالباً من قال به وقاس على العلل التي زعم أن الأحكام تقع عليها فقال: ثم نحن الآن نعود عليه سائلين بعد أن أريناه أن القياس يفسد بالقياس نفسه ، كما أثبته هو بزعم فنقول له: لما زعمت أن الله إنما أوقع (١٠) الأحكام من أجل العلل دون أن يكون أوقعها مبتدئة "بغير علل ؟ فإن ادعى في ذلك دلالة من التوقف. طولب بإيجاب ردها. وهل أنشأ الله مما لا فرادى (٥) علتها متفقة ، أعيد عليه ما قدمنا ذكره من تساوي الأحكام فرادى (٥) علتها متفقة ، أعيد عليه ما قدمنا ذكره من تساوي الأحكام المتفقة في الأشياء المتفرقة ، ونقول له: نحن نساعك في وقوع الأحكام المملل ، ثم نطالبك بوصف غير متناقض (١) سلمناه لك ، وان لم تقدر على ذلك في صفات عللك ، كان ذلك ازدراء منك على قولك ، واذا عجزت عن وصفه عن حجة ، أخبرنا عن العلل التي وقفت أحكام الأصول من

<sup>(</sup>۱) سورة ۴ (۲۳ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ذكر .

<sup>(</sup>٣) في ( ٦ ) الأمم قبلكم .

<sup>(</sup>٤) في (٢) رقع.

<sup>(</sup>ه) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>١) في (٦) ناقص .

أجلها ، هل كانت موجبة لوقوع تلك الأحكام في أعيانها؟ أم صارت موجبة لها لموارض(١) تلحقها ، وهي موافقة للأمر والنهي ؟ فإن قال : صارت موجبة لموافقة الأمر والنهي لها . قيل له : فغير جائز أن تقيس ما لم يصحبه (٢) أمر ولا نهي ، على ما صحبه من أمر ونهي . إذ أن العلة اذا صحت وصارت موجبة للحكم فيما تولى إن لله الحكم فيها . لأن التوقيف صحبها ، فإنك متى حيَّت الى فرع فيه علته وجدتها لا توقيف معها ، ولما تردد ذلك الفرع مشبها للأصل باستيفاء علته عليه ، إذ التوفيق غير معاضد (٣) لها كمعاضدته لأصله ، فلا تقيس عليه ، لأنه الأشياء كلها في علة التحريم أو التحليل كلها هي فإن قال قائل: بل كانت العلل موجبة للأحكام في أعيانها ، ولم تكن محتاجـــة الى تعبير بمشاهدة التوقيف لها<sup>(٤)</sup> إذ لم يكن جائزاً أن يأتي الحكيم بغير ما جاء به . فإذا كانت العلل نفسها موجبة ، فلا حاجة بنا الى أن ينتظر عيمه . قبل له عليك سؤال: فيمن أوجبها ؟ وكيف صارت موجبة ؟ على الله أن يحكم بشيء فلا يتعداه الى حكم سواه ، وهو خالق الأشياء ومدبرها والآمر والناهي فيها ، لا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون ، ولا يعترض عليه فيا أمر إلا أن سؤالك عن ذلك يؤدي الى شناعــة قبيعة عليك والى مضرة (٥) وفضيعة ، ولسنا نحب بلوغ ذلك إذ في دونه مَنْدُوحة (١) . على أن فيا عرضنا عن ذكره بلاغاً مما تركناه من وصفه ، فخبرنا عما كان في أول شريعة بيننا حراماً ثم صار بعد ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب) عارض.

<sup>(</sup>٢) في (٦) يكون فيه .

<sup>(</sup>٣) في ( T ) معارض .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>ه) سقطت في ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٦) (المَـندُوحة والمُـننتَـدَح) السعة والفسحة . يقال لك عن الأمر مندوحة أو مُنتَـدَحُــُ أى مكنك تركه والمل عنه .

بالشريعة حلالًا ؟ وما كان حلالًا فصار حرامًا ؟ وعن الأشياء التي حرمت في شرائع من تقدم من الأنبياء ، ثم أحلت في شريعتنا ؟ وما كان عللها التي أوجبت الأحكام بها؟ فهل تغيرت فتغير ١١) الحكم لها؟ وهل هي ٢١) باقية ، والأحكام متغيرة ؟ فإن قال : العلل متغيرة ، فلذلــــك تغيرت الأحكام . 'سئيل عن الخر ، أصارت مسكرة بعد أن لم تكن مسكرة ؟ أم إنها صارت مائعة ، بعد أن كانت جامدة ، فحرمت من أجل ذلك؟ وعن الشحوم التي كانت حراماً ، ثم صارت حلالاً ، فما الذي تغير من (٣) عللها ؟ وعن أمثال ذلك أشاء كثيرة قـــد يطول الكتاب شرحها . وعجزه عن ايضاح التغيير مم انتقال الحكم مضطر له الى الإقرار بنفي العلة ، وزوال الحكم في اقراره بقيام العلة . وتغير حال المعلوم(٤) دليل على فساد ما ادعى من التأويل ، أنه محال أن يكون شيء من الأشياء موجبًا بقاء، لا محالة . ومثل ذلك أيضًا أن الكلام لا يوجد إلا وبجود الحياة ، فمحال(٥) أن يوجد الكلام بعد زوالها . وهذا كالنظر الذي لا يكون إلا بناظر . فمحال أن تبقى الحركة بعد فناء المتحرك . كذلك إذا كانت في التحريم علة من أجلها كان ، لم يجز أن تبقى العلة بينا قد زال التحريم ، ولا تبطل العلة بينا المعلول باق كما كان . وهذا أوضح في القول ، من أن يحتاج مدعيه الى دليل وبالله التوفيق . ثم ذكر هذا القائل حديثًا رواه باسناده عن النبي انه قال: ستفترق أمتى على بضم فرقة ، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم . فيحللون الحرام ، ويحرمون الحلال . فاو تدبر هذا القائل هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله ، وما يدخل فيه ، وأنه من أحد الفرق المفتونة ، لأنسه

<sup>(</sup>١) في (ب) حتى تغير .

<sup>(</sup>٢) في (٦) رهي باقية .

<sup>(</sup>٣) في (ب) في .

<sup>(</sup>٤) في (٦) العلم.

<sup>(</sup>ه) سقطت في (ب).

ممن قاس الأمور برأيه كما أخبر رسول الله عنه وعن أمثاله . فزعم أن له إذ لم يعرف ما أحله الله وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله أن يستدل عليه بغيره مما علمه من ذلك ، وأعرض عن قول الله وهو أصدق القائلين :

## ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ ٱلْذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

وعن أمره بطاعة أولي الأمر والرد اليهم . على ان الحديث الذي رواه على خلاف ما حكاه وهو أنه قال: افترق بنو اسرائيل على اثنين وسبعين فرقة ، واحدة منها ناجية وسائرها هالكة . وفي حديث آخر: تفترق أمتي على اثنين وسبعين فرقة ، واحدة منها على الحق ناجية ، وكلها ضالة هالكة . فلو نظر هذا القائل من أولى بالحق ؟ من اتبع كتاب الله وسنة رسوله فيا أوضح له وعلمه ورد ما جهله الى من أمر الله بالرد اليه ؟ أم من زعم انه يستنبط ديناً وحكاً وأمراً ونهياً وحلالاً وحراماً من قبل رأيه واستدلاله واجتهاده ؟ أو قياسه ، أو بنظره واستحسانه ؟ أو من غير ذلك بما تسمى ذلك به وانتحاله إياه من قوله العلم انه هو وأصحابه الهالكون . فهل يلزم عنده اسم الضلال ؟ ويقع على من اتبع هواه وقسال رأيه ؟ والله يقول :

« وَمَنْ أَضَلُّ مِّمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَّى مِنَ ٱللهِ ، (٢) . وقال « إِنْ يَتِّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَـاءُهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ ٱلْهُدَى ، (٣) .

<sup>(</sup>۱) سورة ۱/۲۶ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۸/۰۵.

<sup>(</sup>٣) سورة ٥٣/٥٣ .

وهو الذي حكينا(١١) قوله ، أحد نقاد أهل بغداد عندهم محمد بن داؤود بن على المعروف بالقياس هو وأبوه داؤود بمن كان ينفي القياس ويرد على قائله فيقول بخلاف قول منتحليه من أهل المراق وغيرهم ، ويذرى بقولهم ، ويذهب بزعمه إلى الاستدلال وقد بينا علمه فساده في همذا(٢) الباب في بعض المقال ، وسنذكر هذا القول ومن ذهب اليه في باب نفرد به من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ونرد على من قال به وانتحله ومر بذكره ، وزعم انه (٣) إنما عنى الاستدلال بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وقد تركها وراء ظهره ، واتبع (٤) سبيل من أنكر قوله وخالفه . وذكر الشافعي القياس ، وأعرب عند نفسه فيما جاء به فيه ، وأكد فيه ، وتوهم ورأى معانيه ، وأظهر فيما أظهر الاعتاد على كتاب الله وسنة نبيه ، ثم فارقها بقوله ، وأبطل القياس من حيث رأى انه اشتبه . فقال فيا قاله ، مما زعم انه بنى عليه ما ذهب اليه : ليس لى ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ، ولا أخذ من أخذ ولا أعطى منه إلا أن يجد بذلك نصاً في كتاب الله ، أو سنة نبيه ، أو إجماع ، أو خبر يلزم ، ولا يجوز أن نقول قياساً النفي ، وذلك ان يشبه الشيء بالشيء من أصل غيره ، فيشبه عذا الأصل ، ويشبه غيره بالأصل أحدهما في خصلتين . والآخر في خصلة ، ألحقته بالذي هو أشبه به في خصلتين . وليس للحاكم أن يؤتى الحكم ولا لولي الحكم(م) أن يقبله ، ولا للوالي أن يدع أحداً يفتي به . ولا للمفتي أن يفتي أحداً حتى يجمع وأن يكون عالمًا بعلم الكتاب ، ناسخه ومنسوخه ، وخاصه وعامه ، وفرضه وأدبه ،

<sup>(</sup>١) في (ب) قلنا .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (٢) قال .

<sup>(</sup>ه) في (ب) الحاكم.

عالمًا بسنن رسول الله وأقاويل(١١) أهل العلم قديمًا وحديثًا ، وعالمًا بلسان العرب ، يبين المشبه ، ويعقل القياس ، فإن انعدمت واحدة من هذه الخصال . لا يحل له أن يقول قماساً . وأما ما ابتدأ بذكره من أنسه لىس له ولا لأحد أن يقول بغير ما في الكتاب والسنة ، فقول صحيح . وأما ما ذكره من القياس؛ وما اشترطه من شروط على من يجب له القول به . فإن كان القياس حقاً وجهله ، من جهله ، فينبغي له أن يطلب(١) علمه بمن يعلمه . وان كان باطلا فلا يذكره . والشرط على منتحليه (٣) ، والذي اشترطه لا يخلو من وجهين . إما أن يكون الانسان ىرى فى نفسه انه يحسن ما ذكره . ولعله رأى ذلك فى نفسه أنه وغيره يدفعه عنه (٤) . فإن كان ذلك . فقل من يقصر بنفسه عما اشترط ممن تسمو فمته الى أن يقول برأيه ، ويترأس في قومه . فقعد أباح القياس لكافة أحواله ، وان يكون ذلك لا يجوز لمدعيه حتى يشهد له غيره . فقلل من شهد له بذلك أهل عصره بسمو . والمشاهد بذلك لا يجوز أن يكون الأعلم من المشهود له ، وبذلك لا يصح له ، ذلك أيضاً إلاً بشهادة من هو أعلم منه ، ثم (٥) كذلك الى ما لا نهاية له ، على سبيل هذا الأصل، وإذا كان ذلك، كان القباس محظوراً. فأى الوجهين ذهب المه ، فقد أفسده (٦) به ، وخالف مراده فبه ، وهذا سبيل من تعدى كتاب الله وسنة رسوله كسبيل من هو منه في مثل حاله ممن قدمنا ذكره نسأل الله العصمة من الزيغ والثبات على الحتى بفضل رحمت.

<sup>(</sup>١) في (٢) قول .

<sup>(</sup>٢) في (١) يبني .

<sup>(</sup>٣) ني (٦) من انتحله .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>ه) ني (ب) و .

<sup>(</sup>٦) في (٦) فسد به .

وقد احتج مثبتو القياس وذهبوا لما اليه منه ، بججج نحن نذكر مـــا انتهى الينا عنهم منها ، والرد عليهم فيها بتوفيقه وعونه . ومنها انهسم قالوا: يقال لمن أبطل القياس ، إن أبطلت القياس فمسوغ لقائل أن يقول بسقوط الرجم اذا اعتل في ذلك بأن النبي إنما رجم ما عزا . فيقول هو: أنا لا أرجم سعداً ، ولا غيره لأني (١) لا أتعدى ، فأرجم غير من رجمه رسول الله ، ويقول الآخر : أنا لًا أسجد السهو غير صلاةً الظهر ، لأن رسول الله إنما سجد السهو فيها . فإن كنتم ترجمون غير ماعز . وتسجدون السهو في غير صلاة الظهر ؛ قلنا نحن : وكذلك نحرم غير ما نص الله عليه بالتحريم إذ كان يشبهه ، أو كان فيه علة ، لأنــه سواه عندنا سجودكم للسهو في الصلاة ، التي لم(٢) يسجد فيها النبي ، وتحريمكم الشيء الذي لم ينص الله عليه بالتحريم لأنه تشبه بما نص عليه في نفسه . وسأله في علته ، فإن قلتم نحن إنما نراعي السهو ، ولا ننظر الى تغيير الصلاة ، ونراعى في الرجــم الحصان والاحصان والحرية ولا ننظر الى اختلاف الأنساب وتغاير الألوان والأشخاص. قلنا لكم: وكذلك (٣) نحن إنما ننظر الى العلل والشبهة . فإذا تساوت العلل ، وتقارب الشبه حكمنا بالتحليل والتحريم ، ولم نلتفت الى ما هو منصوص عليه ، لأن تقارب الشبه ووجوه العلل يدخلان . ما لم ينص عليه في حكم المنصوص عليه ٬ لأنه كذا في المقل ، ان كل مشبهين في أنفسها ، ومتساويين في عللها فحكمها واحد . فيقال لهم : ان هذا الذي قلتموه (٤) واعتللتموه في الرجم والسهو ، لا يقول به أحد . فإن جعلتم ذلك قياساً لقولكم فقــــد (٠٠)

<sup>(</sup>١) في (٦) كوني .

<sup>(</sup>٢) في (ب) لم .

<sup>(</sup>٣) في (٦) رأيضًا .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٠) سقطت في (٦) .

عرفناكم فساد القياس واحتجينا (۱) عليكم فيه ، والقياس لا يثبت بقياس مثله ، ونحن لم نثبت السجود للسهو ، والرجم قياساً ، كا زعمم ، وإنحا أثبتنا ذلك بالأخذ (۲) عن ألمتنا بنص قولهم ، ونقلهم ذلك اليناء وأستم موافقون رسول الله ، كما أخبرنا عن أصل قولنا في ذلك الينا ، وأستم موافقون لنا فيه ، فإن كنتم عن نقل ذلك أخذتم ه ، فالنص (۳) غير القياس ، وأنتم مقرون أن ما أتى منصوصاً عن الله وعن رسوله ، فواجب عندكم قبوله ، وان خالف القياس عندكم ، وان كنتم إنما قلتموه قياساً على فعل رسول الله ، فرجتم كل زاني محض حر ، كا رجم كذلك ما عزي اليه . وسجدتم في الصلاة المكتوبة كلها كا سجد رسول الله في بعضها . فقد بينا لكم فساد القياس ، وليس لكم أن تحتجوا به لقياس مثله . وأما قولكم انكم تحرمون وتحلون ما لم ينص الله ورسوله على تحريه ، ولا على تبيكم وقول المناحم وقد تلونا عليكم من كتاب الله وأخبرناكم بمخالفة كتاب ربكم وقول نبيكم وقد تلونا عليكم من كتاب الله وأخبرناكم بما جاء عن رسول الله ، فيع ما ادعيتموه ، ويحظر ما تجرأتم من ذلك عليه ، والله يقول جل من قائل :

 « يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُونُكُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١).

فأخبرنا إن ما سكت عنه ، فهو غفور حليم ، وكذلك جـــاء عن أكابركم ومقدميكم ، فكيف جاز عندكم أن تحلوا ما لم يحله الله لكم ،

<sup>(</sup>١) في (٦) احتججنا .

<sup>(</sup>٢) في (٦) بالرد .

<sup>(</sup>٣) في (ب) النصوص.

<sup>(</sup>٤) سورة ٥/١٠١ .

وتحرموا ما لم يحرمه الله عليكم ، وتوجبوا ما عفى عنه لكم ؟ وأما تحريكم وتحليلكم الأشياء ، اذا استوت عللها وأشبهت ما نص على تحليله وتحريمه بزعمكم . فقد بينا لكم فيما تقدم ان الله تعالى قد(١) حكم في أشياء متفقات ؛ بأحكام مختلفات ؛ وبأحكام متفقات ؛ وأمر باتباع مـــا أنزله ونهى عن (٢) مخالفته ، وعن القول بالهوى في دينه ، ومن أين جاز لكم أنتم أن تقصروا على ما ابتدعتموه من الأحكام، والقول في الحلال والحرام على هوى أنفسكم ، وقياسكم ، وآرائكم . وان تعتمدوا على(٣) المتساوي منها ، دون المختلف . هل أنتم شركاء الله في أمره ، فتحلون وتحرمون على عباده ؟ ولقد جئتم شيئًا إذًا ، وقلتم قولًا عظيمًا . وما احتجوا به للقياس ، أن قالوا: قد قاس النبي لمانا سألته الخشعمية فقالت: يا رسول الله إن أبي قد أدركنه فريضة الحبج وهو شيخ كبير لا يثبت على البر رجلًا ، فأحج عنه ؟ قال نعم : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه عنه ، ألم يجز ذلك ؟ قالت نعم . قال : فدين الله أولى . قالوا : فشبه النبي (صلعم ) قضاء الحج الذي هو حـــــ الله بقضاياً (٥) الدين الذي هو حق العباد ، وقاسه به . وقالوا قلو لم يكن من الدلالة على ١٠ تجويز القياس ، وإثبات فرضه ، غير هذا الحديث لكان ذلك من أبلغ حجة ، وأكثر برهان . فيقال لهم : لقد نزه الله رسوله عن قولكم وبرأه من أفككم ، وافتراءاتكم بقوله له:

<sup>(</sup>١) سقطت في (١) .

<sup>(</sup>٢) في (٦) في .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب) عندما .

<sup>(</sup>ه) في (٦) قضاء .

<sup>(</sup>٦) في (٦) عن .

و أَلَ إِنَّمَا أَتْبِعُ مَا يُوحَى ((). وقوله: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوْلِهِ . وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوْلَى . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوى . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (()).

مع ما تلوناه ، وأخبرنا به عنه مما تقدم ذكره في هذا الكتاب ، من اعتماده على ما أمره الله ؛ وتركه التقوّل عليه . مما يطول شرحه إن أعدناه . وقوله للخثممية : نعم يجز به . ما أغنى عما سواه . وقد أوجب قبول ذلك عنه لقول الله :

« وَمَا ءَآنَاكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱ نَتَهُوا ، (٣).

وقوله بعد ذلك لها ، ما قاله إبانة لها ، وتأكيداً لقوله . ولم يقل لها ان ذلك قياساً منه . فيان قلتم انه قياس . فلم لا تقولون بجملته ؟ فتوجبون أن من حج عن صحيح (مطيق) جاز ذلك بنه . كالوقضى عنه دينا ، جاز ذلك عنه . فأنتم لا تقولون ذلك إلا في الميت والمشيخ الكبير الذي قد يئس من أن يطبق الحج . وكذلك ان كان ذلك قياساً عنكم ؟ فأبيحوا أن يصوم الناس عن الناس ، ويصاون عنهم . فأنتم لا ترون ذلك . فمن أين اذا جاز لكم أن تجملوا ذلك قياساً ؟ واذا كان النبي عندكم قد قاس بزعمكم ، الحج على الديون ، والحج أصل ، والديون أصل . وأنتم لا ترون رد الأصول الى الأصول في قياسكم . فتقولون ان ذلك خطأ . وإنما تقيسون الفروع على الأصول . فقد خالفتم فعل النبي بزعمكم فيا أصلتم عليه في قولكم .

<sup>(</sup>۱) سورة ۷/۳/۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٥٠/١، ٢، ٥، ٤ . ٠

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ ه/٧ .

وقد احتج من يقول بالقياس من العامة على رفعه منهم بهذا الحديث. فقال المحتج عليه به: هذا من جهات . احداهما: ان من قول القائس: ان القياس لا يحتاج اليه فيا أشكل أمره ، فيرد ذلك الى حكم غيره . وتجويز النبي حج المرأة عن غيرها سنة (١) في نفسه . فما حاجته الى أن يقيسه على غيره ؟ وهو اذا قال ، كانت الحجة في قدوله . والأخرى: إن رد الأصول ، الى الأصول ، خبطاء عند القائسين . وإنما يجب عنده ، رد الفروع الى الأصول . فأيما الأصل عندك في قول النبي ؟ وأيما الفرع حتى تقول انه قاس بعضه على بعض ؟ والأخرى: ان النبي لم يجهل الحكم في مسألتها حتى يحتاج الى (٢) أن يقيسها على غيرها . ولا كانت هي واجب عليه (٣) .

وإنما أراد بهذا القول أن يقرها على حكم مسألتها ، بما تعرفه هي نفسها . فيريها انها عالمة بما سألت عنه ، إذ هو دين من الديون ، وهي عالمة أن الديون يجوز أن يقضيها قوم عن غيرهم ، وهذا نمس لا قياس . وإنما ه ب امرأة عرفت حكم الدين باسمه ، ثم جاءه ، شيء منه لا يشبه ، فسألت عنه . فلما وقفت عليه عرفته ، لأنها وقفت على الملة . ثم أمرت بهذا الحكم قياساً عليه (أ) . وهذا بمنزلة رجل قال : لا يجوز في قتل ملك الروم . فقيل له أرأيت لو أخذت كافراً كنت تستحسن قتله ؟ قال : نعم . قيل : رئيس الكفار أولى . فوقف على انه معترف يجواز قتله ، لأن اسم الكفر شامل له . لا لأنه قياس على غيره . إذ ليس في ذلك لغيره توقيف يزيل الريب في أمره ، فيشبه هذا به . وليس

<sup>(</sup>١) في (٦) سنته .

<sup>(</sup>٢) في (٦) فيحتاج أن يقيسها على غيرها .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ولا كانت هي يجب عليها .

<sup>(</sup>٤) في (٦) عليها .

في هذا توفيق<sup>(۱)</sup> مثله . قال : فإن قنعني القائسون منا مثل هذا الضرب من القياس فنحن نحيلهم اليه ، وان جعلوا هذا ذريعة الى التحكم في غيره لا نوافقهم<sup>(۲)</sup> عليه . هذا احتجاج احتج به محمد بن داؤود البغدادي على عيسى بن ابراهيم الضريري في نفي القياس . وقد قدمنا قبله ما يرتضيه مما جاء فيه . وأغرق في الجهل بعض القائسين فزعموا ان الله قد قاس تمالى عن قولهم علواً كبيراً وذكروا قوله :

 « ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتُ

 أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ

 كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (٣).

وقد رد عليهم في ذلك أيضاً بعض من أذكر القياس من العامة فقال: الاحتجاج بهذا لتثبيت القياس خطاً عظيم . يأحد (٤) وجوه الدلالة على خطأه . إن القياس إنما يصلح لمن أشكل عليه بشيء كفرده قياساً على غيره ، مما قد علم .

وتعالى الله عن هذا القول ، وما قال به . والوجه في هذا ، ان الشركين ادعوا ان لله شركاء في ملكه تعالى الله عمــا وصفوه به ، فتراهم (٥) ان ليس لهم (٦) شركاء فيا خولهم ، ثم أراهم ان من يقدروا

(٢) في (٢) له.

<sup>(</sup>١) في (ب) توقيف .

<sup>(</sup>٢) في (٦) لم نوافقهم .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٠/٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في (٦) وواحد .

<sup>(</sup>ه) في ( ۲ ) فتراه .

على أن يحملوا من يستبد بملكه ، فلا يكون عليه معترض في نفسه ، يعارضه في أمره ، ويؤذيه في تصرفه . فأحرى أن يكون قادراً على دفع ذلك الأذى عن نفسه ، اذا قدر على أن يصرف عن عبده ما يضره ، فصرفه مثل ذلك الضرر عن نفسه به . ألا ترى الى قوله :

« ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَلَا مَلَكَتَ الْمُمَا نُكُمْ مِنْ مَلَا مَلَكَتَ الْمُمَا نُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاه تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمُ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* (١٠).

والاحتجاج على من يسامح خواطره ، في أن يجوز بأن النبي يقيس شيئاً على شيء . تعالى الله عن قوله في غنى ، ولا وجدود له (٢) ، لوضوح (٣) الخطأ فيه عند العامة ، فضلا عن الخاصة . قال : فإن قال قائل : ان الله لا يقيس ، ولا ينبغي له أن يقيس ولكن ضرب لكم مثلا لتعلموا (١) كيف يقيس . قيل هذه دعوة منك . ودعواك هذه غير ثابتة الى خصمك . الذي دل أن الله إنما فعل ذلك كا قلت بأمر منه لنا ، لنقيس أحكام ديننا . أو بدليل اعترفنا به على أنفسنا ، يوجب علينا ما ألزمتنا إياه .

والحجة وان لم نعترف بها على أنفسنا . ولم تجد اننا إن شاء الله

<sup>(</sup>۱) سورة ۳۰/۲۰ .

<sup>(</sup>٢) في (٢) لا رجد .

<sup>(</sup>٣) في (ب) رضوع .

<sup>(</sup>٤) في (٢) لنعلم .

تعالى الى ذلك سبيلا ، فإن وجدته . كان قولك مقبولاً . وان قسال : الدلىل على ذلك قول الله في أمر المخاطبة (ضرب لكم مثلًا من أنفسكم). قبل له: دعواك أيضاً ، إن ذلك المثل إنما معناه أن يتأدب به ، فيقاس مثل قياسه . يلزمك فيه من السؤال مثل الذي ألزمناك في دعواك الملة التي هي(١) من أجلها تقم الأحكام ، إذا كان خصمك غير عاجز أن يجعل العلة غير أدعمة . ثم لا تأتي أنت بدليل تفرق بينك وبينه ، وبعه . فاو صحت علتها لما كان في تلك الآية ، ولا في ما جانسها(٢) دليل على جواز المقايسة ، إلا في المجمعة التي في الآية في التمثيل . وإغا فيه اشهاد(٣) عليهم من اقرارهم ، ان كان اقرار الخصم على نفسه من أوكد الحجج لخصمه . إذ لا شريك لهم فيا يملكون عن يعبدونه ، وهو الذي صرف عنهم ضرر الشرك . والأحرى أن يكون لذلك الضرر عن نفسه دافعًا ، ويكون على دفعه إياه قادراً . وهذا الدليل أولى في العقيل . لأن من كان على صرفه عن مثله(٤) أقدر ، ولا يحدث نفسه بـأن يقول لنا مثل ما قلناه . إذ أن من ادعى شيئًا في عقله تهيء لخصمه أن يعارضه بمثله . فإنك ان رمت معارضتنا فما قلناه لم يتها لك إلا بدفع ما جعله الله حجة لنفسه على أعدائه . فقد تقطع في مسألة اختلف فيها able Ilmbio.

خير لك من أن تبطل حجة الله على المشركين . قال هذا القائل:

<sup>(</sup>١) سقطت في (١)

<sup>(</sup>٢) ني (٢) شاكلها .

<sup>(</sup>٣) في (٢) شهادة .

<sup>(</sup>٤) في (ب) شكله .

وقد رأيت كثيراً من القائسين يحسبون أننا ننكر أن يكون في المالم شيئان . أحدهما شبيه لصاحبه من أكثر جهاته . أو يكون لاسم القياس حقيقة موجودة في مخاطبته الناس ، فيحكون ذلك ، ويشعون به ، وان من يحكي هذا عن خصومه ، لدال على ضعف رأيه ، نحن لا ننكر ، ولا أحد من الناس ، صحة معنى القياس وتشابه الأشياء من جهات ، وافتراقها من(١) جهات ، ولا يمتنع من(١) التشبيهات والمقايسات ، فيا ليست علينا فيه حدود منصوبة ، ولا شروط مفروضة ، فنقول قد أساء البك فلان فيا قاسه على فعله ، وشبه فلان أحسن ، وما شبهت مثل تشبيههم ، وقد قاس فلان بين أمرين ٬ وأصاب وجه المقاسة ٬ وقـــاس فلان أحسن ٬ وقاس فلان ، فأخطأ وجه المقايسة . وإنما يمتنع من إجــازة الحكم بالمقايسات ، لأن أحكام الدين لا يرد أمرها الى خواطر الآدميين ، إنما يجب أن تنفذ كا شرطت ، وليس لنا وان رأينـــا المالتين مشهتين ومتقايستين من أكثر جهاتها أن نسوى بين أحكامهما ، لأن الله يتولى الأحكام فيخالف إن يشاء ، ويوافق اذا شاء . ولم يوقفنا على علـــل(٣) الأحكام ، فيأمرنا اذا وجدنا العلل(٤) قائمة أن نجمل الأحكام بحكم النظائر ؛ فهم أغنياء عن أن يقولوا محتجين علينا وقد قال الله تعالى :

«كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَالُمُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ،<sup>(٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (٢) في.

<sup>(</sup>٢) في (٢) عن .

<sup>(</sup>٣) في (ب) عله .

<sup>(</sup>٤) في (ب) العلة .

<sup>(</sup>ه) سورة ه ه/۸ه .

وهذا يحتج به على من قال ليس شيء يشبه شيئاً ، وأما من قال : إن الأشياء تشبه بعضها بعضاً ، ولكننا لم نؤمر بالحكم بالأشياء من أجل اشتباهها ، وقد نهينا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله ، فإن أمرنا حكمنا ، وان تركنا سكتنا . فإنما ينبغي ان نطلبه (۱) في القرآن . ان هذا وما يدل على معناه لا ينتفعون به . فهذا بعض ما احتج به من دفع القياس من العامة على ما أثبته منهم ، وفيه احتجاج حسن ، وقد قدمنا في ذلك ما هو أوكد ، وأبين ، وأخذنا استشهادنا مما احتججنا (۲) به من الكتاب والسنة . والبيان والتوفيق (۳) . وهو حسبنا ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) في (٢) نصلب له .

<sup>(</sup>٢) في (٢) احتجينا .

<sup>(</sup>٣) في (٢) التوقيف .

#### الجزء الثامن

#### من ذكر قول القائلين بالاستحسان والرد عليهم :

قد ذكرنا في أول هذا الكتاب ان جميع هذه الألقاب التي تلقب بها من قال في دين الله برأيه وهواه ، بلا كتاب ولا سنة ، ونسب اليهم مثل أهل الآراء ، وأهل القياس والاستحسان والاجتهاد ، والنظر ، والاستدلال وغير ذلك مما تسمى به من ذهب اليه . ترجم كلها الى معنى واحد . وهو القول في الدين والأحكام والحلال والحرام ، من ذات أنفس القائلين بغيير كتاب من الله ، ولا سنة من رسول الله ، والذي يدخل على (١) طائفة يدخل عليهم جميعهم . وذكرنا من قول الله جل ذكره ، وقول رسوله في الرد عليهم ، فيه بلغ وكفاية والله يقول في كتابه :

« إِنَّبِعُوا مَا أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ، (٢). ويقول: « وَاهٰذَا كِتَابُ أَنْوَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَٱ تَقُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ، (٣). ويقول: « وَلَا تَقُولُوا مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَٱ تَقُولُ لَا تَصْفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ اهٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى لَلهُ الْكَذِبَ ، (١).

<sup>(</sup>١) في (٢) عليها .

<sup>(</sup>۲) سورة ۷/۷.

<sup>(</sup>۴) سورة ۱/۵۵۱.

<sup>(</sup>٤) سورة ۱۱۲/۱۲.

فأمر باتباع كتابه ، ونهى عن اتباع الهوى والظنون في الدين والآراء فقال:

« وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ١١٠ . وقال : « وَ إِنَّ ٱلظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً »(٢). وقال: ﴿ فَسَنَلُوا أَهْلَ ٱلذُّكُر إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ (٣). وقـال: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُو نَهُ مِنْهُمْ ، (ا).

فخالف هؤلاء كل ذلك من كتاب الله جل ذكره ، وزعموا كا قلنا عن أصحابهم ان الله لم يـنزل في كتابه ، ولا أتى على لسان رسوله كا تعبد به خلقه في أحكامه ، وحلاله وحرامه من شيء ، ويقول فسه تبيان لكل شيه ، وزعموا ان ما لم تجدوه في ظاهر الكتاب ، ولا في خبر الرسول استحسنوا فيه ما رواه ، فأحاوه في استحسانهم ، وحرموه واحتجوا في الاستحسان بقول الله:

 
 « فَبَشِّر ْ عِبَادِ . ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱحسَنَهُ 
 أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ۥ(٠٠).

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۶/۲۸.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۸/۵۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/٨٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۲۹/۲۹، ۱۸.

#### إلى قوله :

أَفَمَنْ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَ يُلِ لِلْشَلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ ، قِلُو بُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ أُولَئِكَ فِي صَلَالٌ مُبِيْنِ (١).
 أَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ بُحلُودُ اللهِ ذَلِكَ ٱللهُ مَنْ مَثَالَةً وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ، (٢).
 هُذَى ٱللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ، (٢).

وأخبر (عج) أن أحسن القول والحديث كتابه وبين موصولاً بقوله : د أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أُحْسَنَهُ ، (٣) .

فإن زعم ان قولكم فيا استحسنتموه برأيكم أحسن من قول الله جل ذكره ، فقد كذبكم كتابه لا شريك له ، وان أقررتم أن قول الله هو أحسن القول فهو الذي مدح الله من اتبعه ، والى اتباعه دعوناكم . ويه أمرناكم ، وان لا تقولوا كما نهاكم الله لما تصف ألسنتكم الكذب ، هذا حلال ، وهذا حرام ، باستحسانكم كما زعم ، فإن كنتم إغال استدلاتم بزعكم على الاستحسان بالآية التي ذكرةوها ، فقد بينا لكم فساد دليلكم فيها ، ونجن ننزع لكم بغيرها ما يدل على نهي الله عن إلاستحسان الذي

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۲/۲۹ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ ۴/۲۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٨/٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سقطت في (٢).

رأيتموه ان كنتم استدللتم على(١) وجوبه بما ذكرتموه، وهو قوله الذي لا يأتيه الباطل(٢) من بين يديه ، ولا من خلفه ، كما وصفه بذلك جـــل ذكره، وفي هذا بلاغ فيه الحجة عليهم، ولكننا نقول لهـم: أرأيتم الاستحسان الذي زعمتم أنه حجة عندكم وجعلتموه أصلا لقولكم ؟ أليس هو ما حسن في أعينكم وقلوبكم؟ فمن قولهم نعم . فيقال لهم : مــا حجتكم على من خالف اذا استحسن ضد ما استحسنوه ؟ فقال بخلاف ما قلتموه ؟ وهل تدعون لأنفسكم في ذلك في حالة الإجازة لخصمكم دعوى مثلها لنفسه ؟ فإذا دفعتموه فيا نازعكم فيه بلا حجة ولا برهان لكم ، كابرتموه؟ وان سلمتم له ما أوجبتموه لأنفسكم . أوجبتم في الشيء الواحد انه حلال وحرام . اذا كنتم قد استحسنتم تحليله أو تحريمه ، واستحسن غيركم خلاف ذلك وحجته في مخالفتكم كحجتكم ؟ وهــل أشرك المشركون بالله وعبدوا آلهة من دونه لا شريك له ، إلا الأنهــم استحسنوا ذلك ؟ وهل انفردت به إلا عن استحسان منها ؟ وانه عندها لاستحسانها إياه (٣) حقاً وصواباً ؟ فإن جوزتم الاستحسان في فروع الدين ، لزمكم أن تجيزوا ذلك في أصله، وان أنتم حكمتم لذلك فقد أوجبتم لليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان ، انهم مصيبون فيما استحسنوه من ديانتهم . وكذلك يلزمكم ذلك(٤) لكل الفرق اذا كانوا مستحسنين كما استحسنتم . ويقال لهم ان أنكروا هذا وأثبتوه لأنفسهم : من أين جاز لكم أن تجملوا استحسانكم حجة الله على خلقه ، فمن خالفها ضل ، ومن اتبعها أهدى ؟ وهل جعل الله ذلك لأنبيائه إلا ً بالتوفيق منه لا شريك له على ما أرسلهم به ، وأمرهم بتبليغه عنه ؟ فكيف أجزتم

<sup>(</sup>١) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (٢) الباطن.

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب) .

أنتم لأنفسكم أن يكون ما استحسنتم تحريم حراماً من قبل الله على عباده . وما استحسنتم تحليله أصبح حلالا لخلقه ؟ وهل ادعى مثل هذا لنفسه أحداً من رسله ؟ وهل أحلوا للخلق وحرموا إلا" ما أمرهم ألله بتحليله وتحريمه ؟ وليس الحسن ما قام في نفس الخلق فأوهمم أله حسن ، وان كانوا لا يجتمعون على ذلك ، لاختلاف طبائعهم ، بل يختلفون في فيستحسن الإنسان ، ما قد يستقبحه غيره ، ويستقبح ما استحسنه سواه ، ولكن الحسن ما أخبرنا الله به واستحسنه لخلقه وأمرهم به ، والقبيح ما استقبحه ونهى عباده عنه ، فالحسن ما كان عنده حسنا ، والسيء (۱) ما كان لديه سيئا(۲) ، وهو الذي و لي تمييز ذلك اليهم ، ولم يجمل اليهم ما كان لديه سيئا(۲) ، وهو الذي و لي تمييز ذلك اليهم ، ولم يجمل اليهم لاختلاف طبائعهم اذا كان ذلك اليهم حسنا لعينه حلالاً ، قبيحاً لعينه حراماً . ولكنه جل ذكره فرق بين ذلك فقال :

## وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ، (٣).

فلتمييزه بين الحسنات والسيئآت ، وتعبده العباد فيها بالطاعات ، جعل الثواب والعقساب ، ونصب الكتاب والحساب ، ولو رخص للخلق فيا استحسنوه أن يأتوه ، لما عذبهم عليه فيا افترقوا من معائبه باستحسانهم إياه ، إنما اعتمد الله تعالى على عباده المؤمنين بأن حسن الإيمان عنده . وقبح الكفر إليهم ، الذي استحسنه غيرهم . فقال جل من قائل لهم :

• وَالْكِنَّ ٱلله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ

<sup>(</sup>١) في (٦) والشيء .

<sup>(</sup>۲) في (۲) شيئاً.

<sup>(</sup>۲) سورة ۱ ٤/٥٦.

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ رَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْكَ هُمُ الْكُفْرَ رَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْكَ هُمُ الْرَّاشِدُونَ (١)

فلم يكلمهم الى أنفسهم ، ولا الى استحسانهم ، بل حسن عندهم وحبب اليهم الإيمان كما ذكر ، وقبح عندهم الكفر والفسوق والعصيان ، وكره اليهم كما أخبر واستحسن من أسلمه الى نفسه ، ما قبح واستقبح مــــا حسنه ، ولو حمل العباد على استحسان الحسن ، واستقباح القبيح لكانوا كلهم على طاعته ، ولم يخرج أحد منهم عن أمره . فإن زعمتم من قال بالاستحسان أن له فضلا في ذلك يتبين به على غيره من يتنازعه فيه ، ويدعيه معه ، أو دونه ، فليأت في ذلك بججة وبرهان . ولن يجد من(٢) ذلك إلا ما يجده خصمه ، وقد رد بعض العوام على من قـال منهم بالاستحسان ممن دفع ذلك كما دفعناه ، وان قد ذهب الى ما هو في معناه فقال: لا يخل الحكم بالاستحسان من أن يكون . إنما أوجب الحكم بذلك لأن الله أمره به ، ويكون إنما حكم بالاستحسان مثله ، فالسؤال قائم عليه بحجته مثل قيامه عليه في علته التي طولب بتشبيهها ، والشيء إنما يثبت بالدليل الذي يؤيده ، ولا يثبت بنفسه ، ولا بمثله ، ولا يخلو الحسن من أن يكون حسنا لعينه ، أو صار حسنا بدليل دل على حسنه من غيره ، فإن كان إنما صار حسناً في عينه ، فلا يخلو من كل حق من أن يكون حسنًا في عينه ، أو أن يكن الحسن خاصًا لحق من الحقوق دون غيره ، فلا بد من دليـــل (٣) يوقف على الحسن بمينه حتى يفرده عن(٤) غيره ، وان كان يوصل اليه بالطباع ويستغنى فيه عن الاستدلال.

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ ا/۷ .

<sup>(</sup>٢) في (٢) الى .

<sup>(</sup>٣) في (ب) أدلة .

<sup>(</sup>٤) في (٢) من .

فحال إذاً أن يقع فيه الإختلاف إلا من جهة ، لصاحبه أنه معاند في قوله ، مستقبح لما يجد في استحسانه في طبعه ، وإلا تهيأ لخصمه أن يقول مثل قوله هذا . لا تثبت الحجة بمثله . وإن كان كل صواب حسن ، وكل خطأ قبيح ، فالقبح والحسن لا يمسان الأشياء . فسلا تخلو اذا نسخ ذلك الحرم ، من أن يكون قد انتقال بانتقالهم للحكم في القبيح (١) اذا وصفته للحكم ، لا لمين . وان كان باقياً على قبحه بعد ما صار حلالاً ، وكذلك ما كان حلالاً باقياً على حسنه بعد أن صار حراماً ، والواجب ان يتبع الحسن ، ويترك القبيح ، وقد وجب تحريم الحلال لأنه قبيع، وتحليل الحرام لأنه حسن، فإن وجب تحريم ما كان حلالاً وان كان في هذا الوقت قبيحاً ففي ذلك فساد القول بالاستحسان وقد صاروا يزعمون ان الحسن اذا حرم قهو حسن ، وغير متبع ، وان جزعوا عن مخالفة أصله(٢) ونقضه عليهم فقالوا: لا بل يجب القول به ، فإذا كان حسناً حرم ، أو لم تسقط مناظرتهم اذا زعموا أنهم يجعلون استحسانهم لما حرم الله ؟ واستقباحهم محرماً لما أحسل الله في نص كتابه ٣٠) وسنن أنبيائه ؟ ولزمهم مـا قدمنا في صدر هذا الكتاب . ولن يجدوا الى الانفصال من ذلك أن شاء الله سبيلاً . وأذا فسد هذا الوجود كله بعد أن يكون الشيء حسنًا لعينه أو قبيحًا لعينه ، لأن العينين مسخرتان ، وإنما يحسنها ويقبحها من اخترعها ، وليست لها خطوط من أدلة في النفوس؛ فتكون مستحسنة ومستقبحة من أجلها، فإنما تحسن اذا أبيح استمالها ، وتقبح اذا أمر باجتنابها ، فيا صح بذلك الدليل ان حرام فقسح . وهذا معنى قول الله تعالى :

<sup>(</sup>١) في (٦) القبح .

<sup>(</sup>٢) في (ب) أصلهم .

<sup>(</sup>٣) في (٦) الكتاب.

## « ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ » (١) .

فن قال بهذا الاستحسان فهـو معيب للدليل على دعواه ، فكيف .كون استحسان الانسان ححة الله جل ثناؤه ؟ والإنسان لا يقدم انسانًا يخالف طبيعة طبعه فيكون ما استحسنه هذا جائز له فعله ، واجب أن يأمر به غيره ، لا حجة عنده ، ويكون غيره اذا استقبح ما استحسنه هذا ، واستحسن ضده مأموراً بمضادته من صاحبه في جميع أفعـــاله ، فيكون شيء واحد في حال واحدة حلالًا حرامًا . ومثل هذا يدخل على أصحاب الرأي ، لأنهم قالوا في الأحكام والحلال والحرام بآرائهم ، كما قال هؤلاء باستحسانهم ، وذلك وان اختلف لفظه ، فمعناه واحد ، ومن جعل رأيه وهواه وقياسه واستحسانه وغير ذلك مما يفعله ويقول به حجة الله على خلقه فقد ادعى انه شريك لله في أمره وحكمه ، ولم يجعل الله ذلك له كما ذكرنا وبينا لأحد من أنبيائه ورسله ، وإنما أقامهم لتنفيذ أمره ، والتبليغ مجسبه الى خلقه . فكيف يدعي ذلك من هو دونهم ومن قد تعبده الله بطاعتهم والتسليم لأمرهم وتحكيمهم فيما شجر بينهم ؟ تمالى الله عن(٢) قبول الجاهلين وأفك المطلين علواً كبيراً .

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۹/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) في (٢) من.

#### ذكر قول القائلين بالاستدلال والرد عليهم ،

قال القائلون بالاستدلال: كتاب الله هو الدليل بعينه ، وكل حجة فهي مستخرجة منه وإنما صارت السنة حجة لأن القرآن أمر بطاعة قائميها . والقرآن هو أصل كل حجة ، وقالوا فما كان منصوصاً فيه مفسراً باسمه وصفته فهو مزيل للشبهة عن سامعه كقول الله جل ذكره:

«أَطِيعُوا أَللهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ، (۱) وكقوله: « حُرِّمَت عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْبُ مُ ٱلْخِنْزِيرِ ، (۲) وكقوله: « حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أَلَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ، (۳) و الآية .

وما أشبه ذلك ، قالوا : وما كان في القول بما يدل على أحكام غير منصوص عليها ، ورموز وأمثال فتعرف حقائقها بالاستدلال . فكذلك أخبار الرسول . منها ظاهر بين يستغني عن الدليل ، ومنها مجمل يحتاج الى التأويل . قالوا : فما وجدناه في كتاب الله ، أو في سنة رسوله ظاهرا بيناً ، ومعروفاً مكشوفاً . أغنانا عن الاستدلال ، وكان هو بعينه الدليل . وما لم نجد ظاهره استدلينا عليه بما ظهره لنا ، وعرفنا وبحثنا عنه ، فاستخرجناه . قالوا : ذلك مثل قول الله جل ذكره :

« وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوٰةَ ، <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/٩ه.

<sup>(</sup>۲) سورة ٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة ٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/٢٧.

فافترض الصلواة على المؤمنين . وبيّن رسول الله حدودها وفروضها ومواقبتها . فلو أن سائلًا سألنا عن التشاغل بالحديث وغسيره وقت الصلواة ، من أول الوقت الى أن تنقضي ؟ لقلنا لا يحل ذلك ، لأن الله قد فرض الصلواة وسن الرسول أن يقضي في ذلـك الوقت ، واذا تشاغل المتشاغل مدة الوقت بغير الصلواة وترك الصلواة ، فتركها لا يحل. فهذا ونحوه هو الإستدلال وهو الأصل في قولهم الذي بنوا عليه مذهبهم . فيقال لهم : أما قولكم : ان كتاب الله هو الدليل بعينه . فقول يحتاج الى بيان وايضاح وبرهان . والقرآن علم الدليل ، وبرهان الرسول بما يقول: وأوحى إليَّ هذا الكتاب لأنذركم به ومن بلغ وقال (عج):

 
 « يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآ مَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . تُوْمِنُونَ باللهِ وَرَسُولِهِ ٥(١) الآية . وقال: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (٢). وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَـــقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّيْنِ كُلِّهِ ،(٣) . وقـــال : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْا ْمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَآيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (١).

فالدليل بعينه هو الرسول في عصره ومن بلغ أن يكون مقامه للأمة من بعده ، هو الهادي ، والمبين ، والدال ، والمرشد ، والبرهان ، والنذير .

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۱/۲۱، ۱۱.

<sup>(</sup>٢) سورة ١٦/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ٩/٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة ٢/٦٢ .

وسمي النبي نبياً لأنه نبي الخلق عن الله . والرسول رسولاً لأنه جاء برسالة الله الى عباده . والقائم من بعده . فكان واجباً على العباد أن يتقدموا بين يديه في عصره . قال الله جل من قائل :

أطيعُوا أللهَ وَأطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ، (١).

وقال الله تعالى :

« يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَآ مَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، (٢). وقال: « فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، (٣) الآية . وقال: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوثْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا الآية . وقال: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوثْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، (١) . وقال: « وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُو نَهُ مِنْهُمْ ، (٥) . وقال: « فَإِنَ اللَّا يُونَ مَنْهُمْ فَيْهُ مَنْهُمْ وَاللَّهُ وَٱلرَّسُولِ ، (٢) . وقال: « وَمَا انْحَتَمُ فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ ، (٢) . وقال: « وَمَا انْحَتَمُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ ، (٢) . وقال: « وَمَا انْحَتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللهِ عَلَى اللهِ ، (٧) .

ولم يقل استدلوا على ما شجر بينكم واختلفتم فيه بالقرآن ، ولكنه

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/٩٥.

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ غ/۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٤/٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/٥٦ .

<sup>(</sup>ه) سورة ٤/٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة ٤/٥ ه .

<sup>(</sup>۷) سورة ۲۰/٤۲ .

أمر برد ذلك إلى الرسول في وقته والى أولي الأمر من بعده ٬ وقرت طاعتهم بطاعة رسوله . فإن قلتم إن القرآن هو الدليل على طريق الجاز ، لأن الدليل هو القائم به والمعبر عنه ، والمبين لما فيه . جــاز ذلك على طريق الجاز في اللغة ، فأما الدليل بعينه فهو الدال به ، والقائم بما فيه ، والهادي به ، والنذير بما جاء به واستودعه من علمه ، والقرآن بمينه دلالة ونذارة وهدى وبرهان وبيان . ولكنه لا يقوم بنفسه حتى يدل به الدليل ، وينذر به النذير(١١) ، ويهدي به الهادي ، ويبرهن بــه المبرهن ، ويبينه المبين . كما ذكر الله ذلك في كتابه مما تلوناه ، وما لم نته ، ما هو مثله . ولو كان القرآن كما زعمتم هو الدليل على الحقيقة بعينه ، لكان قامًا بنفسه ، ولم يحتج الى الرسول ، ولا الى أولي الأمر من بعده . وأنتم مقرون انه لم يكن في حياة الرسول كذلك . وان الدليل على ما فيه ، والمبين له ، والهادي والنذير والمبرهن بما فيه ، كان الرسول لمن كان في عصره . فمن أين وجب أن يكون القرآن هاديـــا بنفسه ؟ مستغنياً عن قائم يقوم به (٢) مقام الرسول ؟ لأن الله قد أودعه شيئاً ، أو زاد فيه ما لم يكن قبل ذلك؟ أم جملكم معاشر المدعين للقيام به خلفاء للرسول من بعده ؟ أم أقامكم مقامه ؟ فإن إدعيتم ذلك وقد إختلفتم فيه ، فكيف للمسترشد (٣) المتمالم من سواكم ؟ الذي لا يدعي دعواكم بعلم الحق الذي اختلفتم فيه ؟ ومع من هو منكم ؟ وهو لا يدعي علم الاستدلال الذي ادعيتموه ؟ فإن جوزتم له تقليد من رأى تقليده منكم على اختلافكم ، صرتم على ما أنكرتموه من التقليد على سواكم، وان أبحتم له أيضاً الأخذ بما رآه واستحسنه او غير ذلك بمــا اختلفتم فيه ، فذلك الذي عـلى غيركم أنكرتموه . ولو كان القرآن كما

<sup>(</sup>١) في (٦) المنذر.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) في (٦) المرشد .

زعمتم هو الدليل بعينه . كذلك أنتم الذين تدعون أنكم العلماء بغير أدلة (۱) على شيء ولا يحتاج اليكم في شيء منه ، ولكن القرآن هو الدلالة وكذلك العلم ، والدليل هو القائم به كما ان الرسالة ما أتى بها الرسول عن الله ، والرسول حاملها ومؤديها (۲) ، والقائم بها ، والدلالة الهداية والمعرفة بالطريق والعلم بها ، والدليل هو العالم بذلك القائم به . فمن أحل لكم استكباركم عن أغمة الهدى ، واستنظفكم عن سؤالهم والرد كما أمر الله اليهم . أردتم أن تكونوا هداة أنفسكم وغيركم (۱) ما اغمة بكم واستملتموه بباطلكم ، فجحدتم الهداة ، وأنكرتم الأدلة ، وأقمتم أنفسكم في الستودعوه من العلم مقامكم . وانتحلتم أسماءهم وصدقكم في دعواكم . وأما قولكم ان السنة إنما صارت حجة لأن وصدقكم في دعواكم . وأما قولكم ان السنة إنما صارت حجة لأن طاعة أولي الأمر من بعده ، وهم الأثمة الذين أقامهم بالطاعة من بعده مقامه . ووصل طاعتهم بطاعته ، وطاعة رسوله . فقال جل وتعالى :

﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمُ ۗ (١).

فكما لم يكن للناس في عصر الرسول أن يستبدلوا بالقرآن والسنة ، ما لا يعلمونه دونه ، بل أمرهم بالرد اليه ، وأمره ببيان ما أنزله عليه لهم . وكان هو الدليل الذي يدلهم ، والهادي (٥) الذي يهديهم ، والمبين

<sup>(</sup>١) في (ب) دليل .

<sup>(</sup>٢) في (٦) مؤدبها .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٤) سورة ٤/٩٠.

<sup>(</sup>ه) في (ب) المهدي .

لما أنزله الله لهم(١) دون القرآن الذي زعمتم انه الدليل ببينة . فإذا كان القرآن يقام به ، ولولا يقوم بنفسه وكذلك لا يسع من بعده أن يستدلوا كا زعمتم به ولا بغيره دون الدليل المنصوب لهم بعد الرسول ، القائم بما يقوم به لأهل عصره في زمانه . ولو كان الاستدلال كما زعمتم جأئزاً بلا دليل ، لم يكن لكم حجة على من خالفكم ، إذ استدل بزعمه(٢) بالكتاب والسنة كما استدللتم . فقال خلاف ما قَلتم . وأكثر المختلفين والأحكام ، فلم يقل في ذلك أحد منهم ، أن يقول في أصـل المذهب الذي بني عليه ، وفي فروعه التي منه ، إلا بأنه زعم أنه استدل بهـــا وبآياته . وذكر أنه اتبعها . فكلهم يدعي الاستدلال الذي ادعيتم . وان لم يتسموا بذلك كما تسميتم وإلا فأخبرونا من هو الذي قال منهم إنه خالف الكتاب والسنة أو فارقها . أو ، لم يستدل كما زعمتم أنتم أنكم استدللتم بها . وهل قال أحد منهم قولاً ، وانتحل مذهباً فأغراه عن الحجة بالكتاب؟ وهل ذلك إلا أنه استدل بها بزعمه كما زعمتم انكم بها استدللتم ؟ فخالفكم ، وخالف غيركم . فإن كان الاستدلال من ذات أنفس العباد ويقوم لهم بلا دليل ممن نصبه الله لهدايتهم جائزاً لهم؟ والحق فيه كما ادعيتم؟ فكلهم إذاً على حق . فإن اختلفوا والحق على ذلك يكون الشيء وضده ، والحلال حلال في ذاته ، والحرام حرام في ذاته ، واختلاف المستدلين على التحليل والتحريم فيما أحــــل(٤) بعضهم وحرم بعضهم ، وهذا التغاير والفساد في القول الذي لا شبهة فيه ، ولا ستر عليه ، ولا خطأ فيه ، وبمثل هذا من القول ونحو مـا اعتللتم انتم

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>٢) في (٦) زعمكم .

<sup>(</sup>٣) في (ب) وجوه .

<sup>(</sup>٤) في (٦) حلل.

واحتججتم (۱) على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ثم صرتم الى مثل ما أنكرتم . ولو ذكرنا احتجاج الختلفين في الدين ، وأهل الخصام في الأحكام ، ووجوه الحلال والحرام ، بالسنة والكتاب لطال الخطاب ، إذ لم يخل أصل من أصولهم ، وأكثر فروعهم من ذلك ، وهو معروف لا ينكر ، ومشهور لا يدفع . وكل فرقة وأهل نحلة تحتج به وتستدل بتأويل (۲) تأولته فيه ووجه . وقد صرفت القول فيه اليه . وكل فريق منهم يزعم ان من خالفهم غلط في الاستدلال ، وأخطأ في تأويله ، ولو اتبعوا الدليل لما ضلوا ، ولو ردوه الى أولى الأمر كما أمرهم الله اختلفوا فيا جعلكم الله أنتم أولى بهذا الاسم من غيركم . وأين جاز لكم أن تجعلوا الاستدلال حجة عندكم ، وتوجبوا الحق به بزعمكم وهو منهاج جميع من خالفكم ؟ أليس قد استدل القائلون بالتناسخ بقول الله :

 « يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَ بِّكَ ٱلْكَرِيمِ . ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . وَبِقُولُه : فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ . ثَا. وبقوله : « وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ . (١٠).

وغير ذلك من الكتاب والحبر واستدل من يقول بالرواية بقوله: « وُرُجُوهُ يَوْمَيُذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ب) احتجيتم .

<sup>(</sup>٢) في (٦) تأريله .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢/٨٢ ، ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٥/٠٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة ٥٧/٧٠ ، ٢٤ .

٧.,

وبقول رووه عن الرسول (عَلِيْكُ ) كما لا تضامون في رؤية القمر . واستدل من خالفهم بقوله :

« لَا تُدْرَكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ، <sup>(۱)</sup>.

واستدل المشبهون بذكر الوجه واليدين وغير ذلك من الفرآن والأخبار · والموحدون ' ، بقوله :

« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ » (°) . « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » (١) .

وفي آي كثيرة يطول ذكرها من استدلالات أهل المذاهب، وكذلك المختلفون في الأحكام والحلال والحرام نحو استدلالهم من أباحوا المتعة مقولة :

« فَهَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَمَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ »(°).

وبأخبار جاءت في المتعة رووها. واستدل المحرمون للأشربة المسكرة بأخبار رووها في تحريمها ، والمحللون لها ، بأحاديث رووها في تحليلها . وكذلك ما اختلفوا فيه من أحكام الطهارة والصلاوة ، والصوم والزكاوة ، والخج والجهاد ، والبيوع والأطعمة ، والأشربة ، والذكاح والطلاق ، والفرائض والوصايا ، وغير ذلك من وجوه الحسلال والحرام ، والقضايا والاحكام . حتى له بما قاله في المسألة الواحدة عشرة أقاويل مختلفة ،

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۰۳/٦ .

<sup>(</sup>٢) في (٦) الموجودون .

<sup>(</sup>٣) سورة ١١/٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة ١١٢/٤ .

<sup>(</sup>ه) سورة ٤/٤٢.

وأكثر وأقل . وكل قائل منهم يحتج بآية تأولها في قوله من كتاب الله ، أو جائز يستدل عليه به نحو ما قيل في البيع والشرط . إن سائلاً سَنْسَلَ عنها من بعض أهل العراق فقال: البيع(١) باطل ، والشرط(٢) باطل . وروى فيهما(٣) حديثاً أن رسول الله (صلعم) نهى عن البيــع والشرط . وسئل آخر فقال : البيع جائز والشرط جائز . واحتج بحديث جابر، إن رسول الله (صلمم) اشترى منه بعيراً وشرط له ركوبها الى المدينة . وسئل آخر فقال : البيع جائز ، والشرط باطل . واحتج بجديث بريدة . وان أهلها باعوها واشترطوا ولاءها . فأبطل النبي الشرط وأجاز البيع . وسئل آخر فقال : إذا اشترط ما يجوز ، جاز شرطه . واذا اشترط ما لا يجوز لم يجز شرطه ، والبيع في كلا الوجهين (٤) جائز . واحتج بقول رسول الله ( صلعم ) ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل . أفلا ترى أن كل واحد من هؤلاء قد استدل بخبر؟ ولو ذهمنا أن نورد عليكم مثل هذا مما اختلفوا فيه ، وكلهم يستدل بكتاب الله والسنة اطال ببعضه (٥) الخبر وانقطع الكتاب ، وما أوردنا بينة عليه ، وصرنا الى غيره ، وفيما أنبأنا من ذلك وأوضحناه واحتججنا(٦) به كفاية لمن وفق لفهمه . فعليكم بالدلالة عليه بما استودع منها لأنفسكم وتحيزتم بأهوائكم وآرائكم ما عرض لكم ، ولاح في عقولكم باستدلالكم ، كا ان من عمي عن طريق لم يدر قصده ، ولا عرف وجهه ، ولا أن يأم منه الي

<sup>(</sup>١) في (ب) البيوع .

<sup>(</sup>٢) في (ب) الشروط .

<sup>(</sup>٣) في (٦) فيه .

<sup>(</sup>٤) في (ب)كلاهما جائز .

<sup>(</sup>ه) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب) احتجينا .

مقصده الذي يريده أن يسعفه ويستدل به لنفسه ، فيقصد حيث يقصد به هواه ، واختياره ، وظنه وشكه أن يتبينه على وجهه ويصير الى المهالك والمهاوي والمعاطب بسوء رأيه . وان قصد الى دليل ذي معرفة بالطريق الذي يقصده ويأتم به ، ويستدل بهديه . نجا مما يخافه ، فقربت عليه خطوته ، وصار الى حيث يحسبه في أمن ، وأسلمه في نفسه وماله ، وفقنا الله ومن اعتصم بعروة حبله الى ما فيه النجاة والفوز بمنه وطوله .

### الجزء التاسع

### ذكر قول القائلين بالاجتهاد والرأي والردعليهم فيما فارقوا الحق فيه ،

زعم القائلون بالاجتهاد: ان الفرض عليهم فيا لم يجدوه في الأحكام والحلال والحرام نصا في (۱) كتاب الله جل ذكره، ولا في سنة رسوله، أن يجهدوا آراءهم فيه، فيا تبين عندهم بعد الاجتهاد حكموا وحرموا به . واحتجوا في ذلك بجديث زعموا انهم رووه عن النبي (صلعم) إذ بعث معاذا الى اليمن وقال له: كيف تصنع ان عرض لك قضاء؟ قال: فبسنة أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله؟ قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله أجتهد رأيي فيه . قالوا: فضرب رسول الله في (۱) صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، ودفع هذا الحديث . من لم ير الاجتهاد من العامة وقال انه الحديث المقطوع عندهم لا يثبت . لأن هذا الحديث عندهم قيد (۱۳) روي من طرق كثيرة، وكل (۱) من رووه فأكثر ما يبلغ به الى ابن أخ المغيرة ابن شعبة . وابن أخ المغيرة يقول: حدثني رجال من أهل حمص، لم يسمهم ، عن معاذ بن جبل ، ويذكر الحديث . قالوا: وضعف الحديث ، وفساد معاذ بن جبل ، ويذكر الحديث . قالوا: وضعف الحديث ، وفساد من نم يغني عن النظر في تأويله (۱) . إذ أن ناقليه بجهولون ، وخبر

<sup>(</sup>١) في (ب) من .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (٦) التأويل.

الجمهول لا تجب (١) به حجة ، قالوا : ولن يخلف القول (٢) في هذا الحديث لو كان ثابتاً أن يكون المراد به اجتهاد الرأي في طلب ذلك من الكتاب والسنة كما قال النبي (صلعم) لعمر حين سأله عن الكلالة ، وألح عليه فيها . فقال له : يكفيك الآية التي نزلت في النص . فأمره أن يطلب ذلك من النص ، أو يكون أمره أن يجتهد به فيرجع إلى اشتهائه واختياره ، ويرجع إلى تمييزه ورأيه ، فإن كان أراد هذا المعنى ، معاذ الله أن يريده ، فقد أمره باتباع ما نهاه الله أن يتبعه ، ولعله أن يكون به أصح الخلق نظراً وتمييزاً وجودة ، وفكراً وتدبيراً . وقد قال الله جل ثناؤه :

« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَخْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَـا أَرْبِكَ ٱللهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ،(٣).

ولم يقل بما رأيته لنفسك ، وما دلك عليه اختيارك ونظرك . وقال تمارك اسمه :

« وَمَنْ أَضَلُ مِّمَنْ أَتَّبَعَ لَهُوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَىً مِنَ ٱللهِ ١٠٠٠ .

قالوا: وإذا كان الخبر الذي احتجوا به كما قلنا يحتمل معنيين ، لم يجز (٥) امضائه على أحدهما ، إلا " بحجة ، والأصل أنه ليس لأحد أن يقول برأيه واجتهاده ، ولا يحكم بشهوته (٦) وهواه ، فلا يحرم شيئاً ، ولا

<sup>(</sup>١) في (ب) لا يوجب .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>۳) سورة ٤/٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) سورة ۲۸/۰۰ .

<sup>(</sup>ه) في (٢) يجوز .

<sup>(</sup>٦) في (ب) شهدته .

يحل إلا " بحجة من ربه . قالوا : ويلحق أيضاً من زعم أن العقل بالرأي والاجتهاد جائز ، إلا الاثنين اذا اجتهدوا فاختلفا ، كان الحق في حالة واحدة ، ولا سيا فيمن بعثه النبي حكمًا يجتهد برأيه ، ليحكم على غيره ، فيجب أن يأمر الناس بما يعتقدون غيره فيجب عليهم طاعته لأن(١) رسول الله قد ولاه عليهم . فحكم بينهم بما أمره بالحكم به بينهم ، ولا يسعهم مخالفة حجة الله التي قد(٢) تقدم فيها اليهم ، التي أداهم اليهـا آرائهم واجتهادهم . وهذا مخالف لحكم الحاكم اذا أخطأ في التأويل . لأن هؤلاء قد علموا أن حاكمهم مصيب في الحقيقة اذا لم يتعد إجتهاده الذي آمنهم ، وهم حاكمون بعد حكم ، وهم مصيبون للحقيقة ، لأنهم لم يتمدوا ما 'حد لهم من الاجتهاد . فالشيء إذاً وضده حل الآن في الحقيقة . قالوا والمتأول عندنا اذا أخطأ تأويله ان لم يكن هو مخطى، في الحقيقة كنا نحن نخطئين في الحقيقة . والحق الذي أمر الله به ، فمحال أن يكون في شيء وضده . فنحن اذا تحاكمنا الى القرآن الذي جعـله الله علماً للدين وحجة على العالمين . لم يقض بيننــا إلا ً بحجة تدل على خطأ أحدنا . وإذا ردوا الأمر إلى اختيارهم(٣) ورجعوا إلى قبول شهواتهم ، جاز لكل واحد أن يحكم بشهوة ، ضد ما به حكمت شهوة صاحبه ، فتكون الجهتان على هذا المذهب ، مع تضادهما صواباً . هذا كلام محمد ابن داؤود البغدادي على مذهب أبيه وأصحابه واحتجاجهم على من قال بالاجتهاد . وكل ما فزعنا به في مثل ذلك فيها من آي القرآن ، وسقناه من أخبار الرسول فحجة عليهم أيضاً في مثل ذلك ، وإن كررنا ذكر ذلك في هذا الباب طال الكتاب ، ومن تأمل ذلك وطلبه وجده في مواضعه . وكذلك ما ذكرناه من الرد عليهم من قولهم : أن شيئًا من

<sup>(</sup>١) في (٦) لأنه .

<sup>(</sup>٢) سقطت في ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) خيارهم .

أحكام دنن الله ، وما فرضه من حلاله وحرامه ، لا يكون في كتابه ، ولا في سنة رسوله ، وما ذكرنا انه كذبهم في ذلك من الكتاب والسنة فقد ذكرناه ، وهو يطول إن أعدناه . وقد طالب غير هذا القائل من العامة أيضاً فقال بالاجتهاد ، ومنهم من لم يره فقال : زعمتم ان للفقهاء أن يجتهدوا فسيما لم يجدوا في الكتأب ، ولا في السنة . وإذا اجتهدوا فاختلفوا ، وكلهم قد أصاب الحق ، وحكم بحكم الله . فكيف تكون امرأة واحدة ، زوجة عبدالله في حكم الله ، وغيره ؛ ورجل في حكم الله ، عبد في حكمه ؟ وهل يجوز أن يجيء الخبر من الله بهذا فيقول : هذه المرأة زوجة هذا في حكمي . وغير زوجته في حكمي ، وحرُّ هذا في حكمي ، وعبد هذا في حكمي ؟ فإن كان هذا محالاً(١) في الخبر . فكذلك فهو محال(٢) في الحكم به ، فهذا أصل قول القائلين بالاجتهاد ، والرد عليهم فيها إن شاء الله فمن ذلك ان قوماً منهم زعموا أن كل مجتهد ، أو أن على الفقهاء أن يجتهدوا فيما لم يجدوا نصاً في الكِتاب ولا في السنة . فإن اجتهدوا واختلفوا فقد أدوا مـــا كلفوا . أو َ أخطأ القياس إلا من أصاب الحق منهم ؟ قالوا : والحق لا يكون إلاَّ في واحد ، ومن أخطأه (٣) لم يكن ذلك الما ، لأنه لم يكلف بإصابة الحق بعينــه ، وإنما كلف بالاجتهاد . فيقال لهؤلاء : أما قولكم انهم كلفوا بالاجتهاد فذلك دعوى منكم . والدعوى لا تثبت إلا ً ببرهان . لا سيا دعوى بها إثبات الأحكام والحلال والحرام وقد تستحل(؛) بها الفروج ، والدماء ، والأموال أو قد تحرم(٥). وقد بينا لكم فساد ما اعتللتم به من الحديث

<sup>(</sup>١) في (٦) حلال .

<sup>(</sup>٢) في (٦) حلال .

<sup>(</sup>٣) في (ب) خطأه . .

<sup>(</sup>٤) في (ب) تستحب .

<sup>(</sup>ه) في (٦) قد تحرم .

عن رسول الله . فمن أين جاز لكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وأما قولكم : أنهم لم يكلفوا إصابة الحق بعينه ، فباذا(١١) كلفوا ؟ فهل كلفوا أن يضللوا غيرهم عن سبيل الله ؟ فإنه قال (عج) :

« فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ » (٢).

وقال وهو أصدق القائلين :

« وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ،(٣).

فن لم يصب الحق فقد ضل عنه ، والضلال لم لا محالة . وأما قولكم هذا ان الحكم لا يكون إلا في واحدة ، فقول صحيح ، ولكنكم نقضتم قولكم هذا بقولكم ، لأنكم لما قلتم . ان كل مجتهد مصيب فقد قضيتم ان الجميع مصيبون ، وأن اختلفوا . ثم قلتم والحق لا يكون إلا في واحد . فكيف يكون مصيباً من خالف الحق ، وهو في قولكم مصيب في قوله . وهذا التناقض من القول الذي لا شبهة فيه ، ولا ستر عليه ، وهذا هو قول الكوفيين والمدنيين ، وبه قال الشافعي واحتج بأن من لم يدر مواضع القبلة محكمة أن يجتهد ثم يتوجه الى حيث رأى باجتهاده أنه موضع القبلة ، فيقال لمن قال بقوله هذا : أرأيت من جهل مكان القبلة وهو في مصر من الأمصار ؟ ومن لا يعلم انه يعلم موضعها . فن قولهم . أنه عليه أن يسأل من يعلم ذلك ويقتدي به .

<sup>(</sup>١) في (ب) فماذا .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٥/٧٧.

فيقال لهم: فكذلك فرض الله على من لا يعسلم ان يسأل من أمره بسؤاله ، ولا يتحامل(١) بجهالته ، جل من قائل:

# « فَسْتَلُوا أَهْلَ ٱلْذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ °(٢).

<sup>(</sup>١) في (٦) يتحايل .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۱/۲۶ .

<sup>(</sup>٣) في (٦) الدنيا .

<sup>(؛)</sup> في (ب) التوقف .

<sup>(•)</sup> في (آ) المنصوصات .

<sup>(</sup>٦) في (٦) عن .

عنكم هذا النص فلا تعلموه ، فهو مثل ما دفع من أوهامكم بما قد تكلفتم الاجتهاد فيه ، فتخطئوا وجه الصواب ، وتخالفوا نص الكتاب ، أو يكون ذلك بما لم ينزل الله فيه حكماً ، ولا افترض فيه فرضاً ، فليس لكم أن تفرضوا فرضاً لم يفرضه الله على عباده ، ولا أن تحدثوا حكمًا لم ينزله(١) الله تبارك اسمه . فالاجتهاد دون غيره مما ذكرناه في هذا الكتاب بما هو في ممناه ، مما تعلقتم وغيركم ، هو غير جائز لكم ، ولا لمن سواكم، وعليكم أن تتبعوا مما أنزل البكم من ربكم، كما افترضه من ذلك في كتابه ، وتستعملوا منه ما عرفتموه فيما أمرتم باستعماله فيه ، فيسقط عندما جهلتموه (٢) ولم يتأد البكم علمه ، وتطلبوه عند أهله ، فإن الله لم يدع شيئًا يحتاج العباد اليه ، إلا ً وقد نص لهم فيه ، وبين لهم فيه (٣) ، وهو أعلم بحاجة خلقه فيه ، وما كلفهم وافترض عليهم منكم به وبهم ، ولم يفتقر الى علمكم ولا عجز عما تكلفتم باجتهادكم وآرائكم ، ولا جهل ذلك وعلمتموه ، ولا وضعه وقمتم أنتم به . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وقال آخرون من أصحاب الاجتهاد : الحق في جميع ما اختلف(؛) فيه واحد، وان القياس إنما وجب على علة(ه) واحدة ، فمن أصاب ، فقد أصابها ، ومن أخطأها ، فقد أخطأ حكم الله ، إلاً انه مصيب فيا(٦) بذله من اجتهاده ، ومأجور عليه معذور في خطأه . وانه لو أصاب لكان له أجران ؟ أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة . وقال

<sup>(</sup>١) في (٢) ينزل.

<sup>(</sup>٢) في (٦) تجهاره .

<sup>(</sup>٣) في (ب) فيها .

<sup>(</sup>٤) في (٦) اختلفتم .

<sup>(</sup>ه) في ( ٦ ) علته .

<sup>(</sup>٦) في (ب) ١١.

أخوه: المصيب يعلم أنه قد اجتهد، ولا يعلم انه قد أصاب ما عند الله من حقيقة المطلوب باستدلاله بالعلة ، وقال آخرون : كل مجتهد مصيب لأن الذين قالوا انه قال إثماً عينوا مطلوبهم بالاجتهاد ، قد أسقطوا فرض إصابتها فدل ما أسقطوه من فرض الإصابة انه ليس ثمة عين مطلوبة(١) بالاجتهاد ، لأنها لو كانت إمَّا(٢) لم يسقط الغرض باصابتها ، اذا كانت العلة قائمة ، وأما قول الأولين ، فقول يقرب معناه من قول من تقــــدم ذكرهم بمن قبلهم . وقد تكلمنا على ما قالوه ، وذلك يلزم هؤلاء قولهم انه مأجور ، فالخطأ ضد الاصابة ، والأجر نقيض الأثم ، فإذا وجب أن يكون مأجوراً في الخطأ، وجب أن يكون مأثرماً في الإصابة . وان احتجوا مجديث رووه عن النبي أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله أجران . وإذا حكم واجتهد ، ثم أخطأ فــله أجر . فقد ذكرنا معنى الإجتهاد في أول هذا الباب . إن القول فيه مجمل وات أشبه وجود الاجتهاد في طلب النص ، إذ كل مفروض موجوب منصوص عليه ، وما حكم به الحكم من الخطأ وعلمه المحكوم له به فهو حرام عليه ، والحديث المأثور عن رسول الله : ان رجلين اختصا اليه في أرض ورثاها عن أبيهها . فقال : ما لا قضيت بينكما به ، فإنما أقضي فيه بما أسمع منكما ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي به إنتظاماً في عنقه يوم القيامة . وقال في حديث آخر انكم تختصمون إليَّ وإنمــا أَنَا بِشْرٍ ، ولعل لبعضكم (٣) الحق بججة من بعض ، فاقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حتى أخيه بشيء ، فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة ظلماً ، فإنما يقطع بها قطعة من النار. فشبه أن

<sup>(</sup>١) سقطت في (١) .

<sup>(</sup>٢) في (١) ته.

<sup>(</sup>٣) في (ب) بمضكم .

يكون ما في الحديث الأول من قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ ، فله أجران . يكون ذلك الخطأ أخطأ به حقيقة الحق بما يشبه به الخصم عنده ، ویولی به من حجته ، ویکون الحق بهـا من خصمه ، فیوجب الحجة له ما ليس له في الحقيقة كمال . قال رسول الله في حديث ثاني : من قضيت له بشيء من حق أخبه ، فلا يأخذ به(١١) وهو لا يقضي إلَّا بما أراه الله من الحق ولكن قد<sup>(٢)</sup> يشهد الشهود بالزور وهم عدول في الظاهر ؛ ويقيم أحد الخصمين حجة يـــاتي عنه الآخر وينكر من علمه الحق، ولا يجد من هو له عليه شاهداً، فيحكم الحاكم بالحق في ظاهر الأمر ، ويخطىء به في الحقيقة في الحكم (٣) ، فهذا والله أعلم ما هو(١) الخطأ الذي يعذر فيه الحاكم ، ويثاب عليه ، وان أصاب وجه الحـــق بالحقيقة ظاهراً وباطناً ، كان ذلك أفضل ، وثوابه عليه أجزل ، فأما أن يكون حكمه بخلاف ما أنزل الله ، ويكون مصماً . فهذا متنافى أن يكون . ويؤيد (٥) ما قلناه الحديث المأثور عن رسول الله انه قال: القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، قاضى قضى بغير الحق ، وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار . وقاضي قضى بالحـــق فذلك في الجنة . فهو خير مفسر . والأول مجمل وهذا ليبينه ، وقد بينا معناه ، إن شاء الله تعالى . ويؤيد ذلك أيضاً مع ما تقدم من الحجج في هذا الكتاب في مثله ما قاله أهل التفسير وفي قول الله:

<sup>(</sup>١) ني (٢) نيه .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) حکمه .

<sup>(</sup>٤) في (٢) هو .

<sup>(</sup>ه) في (٦) يؤكد.

قال ابن عباس: بما أراك الله بكتابك وأمر به ، فإياكم والرأي ، فإن الله رد الرأي على الملائكة إذ قال:

﴿ إِنِّي جَاعِل فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً . قالوا : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاء وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِجَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ .
 قال : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

وقال لنبيه:

« لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرْمَكَ ٱللهُ ١٠٠٠ .

ولم يقل بما رأيت . وقال عطية العوفي بما أراه الله في كتابه . وقال بما أنزل الله اليك وبين لك ، وبما أراه الله في كتابه ، وقال : روي أيضاً من مثل ما ذكرناه في أن ذكر الاجتهاد الذي جاء إنما يراد به الاجتهاد في طلب النص على من لم يعلم النص عليه (١٤) يوماً فقال انه أتى علينا زمان لسنا نقضي ، ولسنا هنالك وإن الله قد بلغ من الأمر ما ترون ، فمن عرض منكم له قضاء بعد اليوم فليقضي بما قضى به الصالحون ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ، ولا قضى به رسول الله ، ولا قضى به الصالحون ، فليجتهد رأيه ولا يقل انني أرى ، ولا انني أخاف ، فإن الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك (٥) أمور مشتبهات ، فدع ما

<sup>(</sup>۱) سورة ٤/٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۳۰ .

 <sup>(</sup>۳) سورة ٤/٤،٠٠
 (٤) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>ه) في (٦) وبينها .

يريبك إلى ما لا يرضيك فدل قوله ، فليجتهد رأيه على مــا قلناه من طلب الحق لأنه قال بعد ذلك . لا تقل انني أرى ، وأخبر أن الحلال بيّن والحرام بيّن. وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدع ميا يويبك(١) أي دع ما ترتاب فيه وتشك من الذي لا تعلمه إلى ما لا تشك فيه من النص والتوفيف. وهـذا الكلام بعضه يؤثر عن رسول الله (صلعم) وقد جاء عن الشافعي غير ما حكيناه عنه ، كلام قال في موضع (٢) آخر من كتبه . قال : ليس لي ، ولا لعالم ، أن نقول في إباحة شيء ولا خطره ، ولا آخذ ، ولا أعطي ، إلا أن نجد ذلك نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع أو خبر يلزم ، ولا يجوز أن نقول بمنا استحسناه ، ولا بما خطر على قاوبنا ، ولا نقوله قياساً ، ولا اجتهاداً ، إلا على طلب الأخبـار اللازمة ، وهذا أقرب قوليه (٣) إلى الصواب. وقال عبد القاسم الكتاب؛ والسنة؛ وما حكم به الأنمة؛ والصالحون؛ بالإجماع؛ والاجتهاد؛ وليس بوجه رابع. وإنما الاجتهاد عندنا هو الاختيار (٤) من هذه المذاهب ، إذا اختلفت ، وتضادت بحسن التدبير ، والتوخي لأقربها من الرشد والصواب ، فإن عرض الحكم ما ليس بموجود بعينه في هذه الخصال كان اللحاكم التشبيه(٥) بها ، والتمثيل عليها ، وليس له بمفارقتها كلها . وأكثر كلام أبي عبيد هذا ، رأي من قبل نفسه ، وما عدا كتاب الله جل ذكره ، وسنة نبيه ( صلعم) فليس بشيء ، وما حكم به الأثمة . وإن أراد الأمَّة الحق فهو عن الكتاب والسنة ، وقد ذكرنا ذلك عنهم في بعض أبواب هذا الكتاب مع قول الله:

<sup>(</sup>١) في (ب) يريك .

<sup>(</sup>٢) ني (ب) مكان .

<sup>(</sup>٣) في (ب) أقواله .

<sup>(</sup>٤) في (٢) الأختيار .

<sup>(</sup>ه) في (ب) الشبهة .

## « مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ »(١).

وأما قوله: الإجتهاد عند الاختيار من هذه المذاهب. فليس في الكتاب، ولا السنة، ولا قضايا الأئمة الراشدين، إختلاف، فيختار منه. وأما ما ذكره في التشبيه ، والتمثيل في القضايا والأحكام ، فذلك القياس ، وقد أبنا عن (٢) فساده . وأما أبو حنيفة وأصحابه أهل الرأي قالوا في الكتاب والسنة بمثل ما قال غيرهم ، قالوا : فإن لم يجد الحكم فيها نظر فيما أتى عن رسول الله فإن اختلفوا فيه تخير من أصحاب أتماويلهم ، ويجتهد أحسنه (٣) في نفسه وليس له أن مخالفهم جميعاً ، ويبتدع شيئاً من ذاته . قالوا: فإن لم يكن القضاء في شيء عن ذلك اجتهد رأيه ، وقاس بما جاء عنهم ، فإن أشكل عليه ، وأشأر رهطا من أهل الفقه وإن اختلفوا نظراً إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذوا . وقال بعضهم : وإن شاور رجلًا فقيها فأخذ بقوله فهو في سعة إن لم يكن في ذلك للقاضي رأي . فأقول لهم الأخذ بقول الصحابة وترك الخروج عن قولهم . فهو قول يشبيه قول أصحاب التقليد ، وقد ذكرناه والرد عليهم فيه (٤) ومنع الصحابة ، وغيرهم ونهاهم عنه . وأما قولهم انهم ان اختلفوا ، تخير الحاكم من أقاويلهم واجتهد أحسنه (٥) في نفسه . فهـو قول بين التقليد ، والاجتهاد . وكذلك قول قائل منهم بمشاورة أحدهم ، فذلك أيضًا ضرب من التقليد . وقال أبو عبدالله جعفر بن محمد : ليس في كتاب الفتوى والقضاء رأي ولا مشورة ، إنما ذلك فيا أبيح من تدبير الحرب

<sup>(</sup>۱) سورة ۱/۸۳.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (٦) أحسنا.

<sup>(</sup>٤) سقطت في ( آ ) .

<sup>(</sup>ه) في ( ٦ ) أحسنا .

أو اشباه ذلك ، فأما الحلال والحرام والقضايا والأحكام ، فليس في شيء فيها من(١) رأى ولا مشورة وإنما ذلك اتباع أمر الله ورسوله . فأمـــا الشافعي فقد اختلف قوله في ذلك الإتباع ، فقال ما حكيناه عنه فيا تقدم . وقال في كتاب اختلافه ومالك قول ما كان في الكتاب والسنة موجود ، فإذا لم يكن ذلك صرنا الى تأويل أصحاب رسول الله وأحدهم . ثم كان قول الأثمة أبي بكر وعمر وعثان لمنهم الله اذا صرنا الى التقليد أحب الينا ، لأن قول الإمام مشهور بأنه يازم الناس ومن لزم قوله الناس كان قوله ألزم ، فإذا لم يوجد عن(٢) الأنمة وأصحاب رسول الله في موضع إمامته ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم . قال: والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة اذا ثبت . ثم الثانية: الإجماع فيا ليس في كتاب ولا سنة . والثالث : ان يقول بعض أصحاب رسول الله ولا يعلم له مخالف منهم . والرابع : اختلاف أصحاب النبي . والخامس: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا ينظر الى شيء غــــير الكتاب والسنة ، وهما موجودان . قال : وإنما يؤخذ العلم من أعلاه . قال في كتاب أدب القاضي: وإنما أمرته بالمشورة ، لأن المشير لما يشتبه ، ولما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله يجهله ، فاما ان يقلد مشيراً ، فلم يجعل الله هذا لأحد (٣) بعد رسول الله (صلعم). قوله هذا في رفع التقليد وإنكار الحسن(٤)، وقد ذكرنا عنه وعن غيره ، وكذلك قبول قول من دل على آية محكمة ، أو سنة متبعة ، تحسن جميل ، وأما ما ذكره من اتباع الصحابة ، وغيرهم ، والقياس ، فقد ذكرنا فساده والرد على قائله ، واحتج لانكاره باختلاف المجتهدين ، وبأن لو كان الاجتهاد

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>٢) في (ب) عند .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (٦) حسن .

مباحاً ، وما ادعى اليه حقاً ، لجاز أن يكون الحـتى في شيء وضده ، إذ اختلف المجتهدون . فقال صاحب الاجتهاد محتجاً عليه بزعمه . الأصل في ذلك: ان كل فرض جاز أن يفرضه الله ، ويخالف بين عباده فيه ، فيبيحه لقوم ويحظره على آخرين . فإنه بعد ان(١) وكل الاجتهاد فيه الى ما براه المجتهدون ، وبدلاً من ذلك الفرض . فاختلفوا فيه . فقال كل فريق منهم بما رواه اليه الإجتهاد من حظر وإباحة(٢<sup>) ،</sup> كان ذلك جائزاً لهم ، موسماً عليهم ، ويكون كل فريق منهم قد (٣) رأى الحقيقة فيه والاجتهاد ، كالحقيقة فيه بالنص ، ولا يقال أن الحق منها في وأحد ، كما لم يقل ان الحق منهما في واحد ، عند وجود النص في ذلك . قـــالوا وذلك بمنزلة ما أباح الله من الصدقة للفقراء ، وحظرها على الأغنياء ، وهي عين واحدة مباحة لقوم ، محظورة على آخرين . كما جاز بالنص جاز أن مكون بالاجتهاد كذلك ، ولا يتطرق باختلاف المنصوص الى إبطـال النص . قالوا وقد سقط بهذا الاعتلال قول من تعلق في إبطال الاجتهاد باختلاف المجتهدين . فيقال لمن قال بهذا القول واحتج بهذه الحجة : أما قولك ان الله تمالى ، لو وكل الحكم الى المجتهدين بدلاً بمَّا افترضه عليهم (٤) ، واختلفوا في الاجتهاد ، لكان ذلك جائزاً لهم ، فقول فارغ من الحجة ، لأن الله لن يوكل الحكم الى المجتهدين كما قلت . ولو كان ذلك ، فلم يكن ذلك منه تعالى ولكنه الى ما افترضه عليهم وبيّنه في كتابه ، وعلى لسان رسولهم . وهو أعلم بخلقه واختلاف طبائعهم وآرائهم وأهوائهم فلم يوكل اليهم ، إذ ليس بحكه جل ثناؤه أن يوكلهم الى ما يعلمه انهم يختلفون فيه ، ولا يتفقون عليه ، وأما قولك فيما افترضه الله على عباده . وأباحه

<sup>(</sup>١) في (٢) إذ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) الحظر والإباحة .

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (١) لهم .

لقوم وحظره على آخرين عنه ، وتشبيهك ذلك باختلاف المجتهدين المختلفين ، وقولك إنه كما جاز أن يكون بالاجتهاد وكذلك قوله تعالى عنه بقوله:

## « إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ أَللهِ ، (١) .

جل ثناؤه أن الاختلاف إنما يكون من عند غيره . وأما ما كان من عنده جل ثناؤه فلا اختلاف فيه ، وقائل من مثل إختلاف المجتهدين في الشيء الواحد كله عليه قوم منهم ، ويحرمه الآخرون بتحليل الله الصدقة الفقراء ، أو تحريمها على الأغنياء تمثيل غير صحيح ولا مقبول لأن الله كذلك حلل وحرم أكثر الأشياء لقوم، وحرمها على آخرين، فما الرجل وبماليكه وكسبه وجميع ما يجويه ملكه ، وزوجاته حلال له ، حرام على غيره ، ما دام ذلك في يديه ملكه ، وذوات الحارم حرام على ذوي محارمهم ، حلال بالواجب من النكاح ، وملك اليمين إلا ً ما عد منهن ، والصيد وما يحرم على المحرم حرام عليه ، حلال للمحل ، وذير ذلك بما يطول ذكره ، ا أحله الله تعالى لمن أحله وحرم على من حرمه . وليس ذلك مما ينسب الى الاختلاف ، وإنما هي عبادات تعبد الله العباد بها ، وحدودها حدها لهم ، ونهاهم أن يتعدوها ، والاختلاف من المجتهدين فيما استعماوا فيه آرائهم وقياسهم(٢) وغير ذلك بما حكيناه(٣) عنهم غيير ذلك ، هم يختلفون في الشيء الواحد ، للانسان الواحد ، فيقول لهــــم أحدهم هو له حلال ، ويقول آخر بل هو له حرام ، وكذلك يختلفون في الأعيان نفسها ، فيحللها بعضهم ، ويحرمها بعضهم ، ويختلفون في أصول الله فيثبت لطائفة منهم ، ويبطل للأخرى لنفسها . فأين هذه الأحكام

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۰/٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٣) في (٢) قلناه .

التي افترضها وتعبد العباد بها؟ وكيف يجوز تمثيلهم ذلك عليها عن تمثيل باطلهم مجقه وابتداءهم بحكه وبما احتجوا به؟ ويثبت الاجتهاد في زعمهم قول الله تعالى:

أو كالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. قَالَ:
 أَنّى يُحْي هٰذِهِ ٱللهُ بَعْدَ مَوْيَهَا فَأَمَاتَهُ ٱللهُ مَانَةَ عَامٍ مُمَّ بَعَثَهُ.
 قَالَ: كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ: لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالَ: بَلْ قَالَ: بَلْ لَبِثْتَ مَانَةَ عَامٍ فَا نظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱ نظُرُ إِلَى خَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱ نظُرْ إِلَى ٱلْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا إِلَى حَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱ نظُرْ إِلَى ٱلْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا فَلَى حَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱ نظُرُ إِلَى ٱلْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا فَلَى عَامِ كُلُّ شَيْهِ وَلَا عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْعَظامِ كَيْفَ كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْعَظامِ كَيْفَ كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْعَظامِ كَيْفَ كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَى الْعَلَامُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴾ .

قالوا: فقول الله كم لبثت ، فالبثت يوما ، أو بعض يوم ، إباحة للاجتهاد له ، إن لم يخرج الله هذه الحكاية عنه (٢) خرج الانكار ، وإذ لم يخرجها فخرج الانكار ، فقد جوزها ، وفي تجويزها إباحة الإجتهاد للذي اجتهد ، فقال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه لو كان القول بالاجتهاد محظوراً غير موسع لأخرج الله تلك الحكاية عنه مخرج الإنكار ، وكان هو يقول الله أعلم لبثت ويوكل الأمر في ذلك اليه ، لعلمه بأن القول بالاجتهاد مضيق (٣) عليه وغير مباح له ، الى قول الله له ، بل لبثت مائة عام ، ولم يعنفه ، ولا لامه على ما بدا من اجتهاده . وتقديره لما قدره ،

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۹۵۲ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) عنها .

<sup>(</sup>٣) في (٦) مضيف.

دلالة مبنية على جواز الاجتهاد وصحته ، وانه قد يوكل الاجتهـاد الى العباد فيأذن لهم فيه . فهذه أقوى حجج القائلين بالاجتهاد عندهم وأثبتها بزعمهم لديهم ، وليست بحجة فما ذهبوا الله ، ولا فيها دلالة تدل علمه . بل هي الى نفي ذلك من قولهم أقرب، وبابطاله والحجة عليهم أجدر. وذلك ان الله إنما أدل بسؤال الذي أماته ثم أحياه ، وهو أعلم بما أراد تقديره على قدرته ، لما تعظم من احيائه القرية بعد خرابها بأن أراه ذلك في نفسه ، وسأله عن لبوته ، وقد علم بعدما ظنه من ذلك ، وقال في نفسه لمخبره بطول مكوثه ، ولمكون ذلك عنده أعظم في قدرته فسأله عن ظنه الذي ظن أنه لبثه ، لا عن يقين يلزمــه الجواب عنه بحقيقة . إذ كان الميت لا يدري كم لبث وهو ميت بالحقيقة الدارية . وإنما يظن ذلك ظناً ، ويتوهم توهماً ، لأن الميت في حال من لا يدري ما هو فيه ، من مثل هذا من عدد الأيام ، والشهور والسنين . ومثــل ذلك قول الله وهو أصدق القائلين لأهل النار كم لبئتم في الأرض وعدد السنين قالوا لبئنا يوماً أو بعض يوم . فاسئل العادين ، فهـ ذا وهم . وسئلوا من أعما هم وقد كانوا قد(١) أحصوها . وأيام وليال ، وقد كانوا عرفوها، قد أذاهم الموت وما هم فيه ما عرفوا منها، وكقوله جل من قائل حكادة (٢) عن أصحاب الكيف:

« قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ فَا بُعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ '" الآية . قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِنَا لَبِثْتُمْ فَا بُعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ '" الآية .

فلم يسأل الذي أماته سؤال من أباح له الاجتهاد كا زعمتم ، لأنه لا

<sup>(</sup>١) سقطت في (١).

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب) .

<sup>(</sup>۳) سورة ۱۹/۱۸ .

علم له بما لبثت . فكيف يبيح له أن يجتهد فيا لا يعلمه ؟ وإنا سأله ليمله بما ظن ، وقدر ما قدر وظن ، فيعلم عظيم قدرته وان كان ذلك آية جعلها فيه ، كما أخبر جل ذكره ، فنحن فلا يغيب على من قال له . كم أقمت في بلد كذا ، وكم تعد من السنين ، وكم لك منذ طلبت العلم ، وأشباه ذلك يقول كذا وكذا أكثر من كذا ونحو كذا فيما يظن ويقدر ، وليس هذا من الاجتهاد اليه بسبيل . لأن هذا إخبار عن ظن وتوهم . واجتهادهم الذي زعموا وذهبوا اليه يثبتون به الأحكام ، ويوجبون به(١) الحلال والحرام، ويتخذونه دينًا، ويثبتون أصلاً، فإن قال الذي أماته ثم أحياه بعثت يوما أو بعض يوم عندهم من طريق الاجتهاد كا زعمتم ولو رضي اجتهاده ، لما رد عليه قوله ، وان كان الإجتهاد كما ذكرناه في مثل هذا غير الاجتهاد الذي ذهب اليه القائلون بالاجتهاد . وأمسا قولهم : إن الله لم يخرج الحكاية مخرج الانكار على الذي سأله عما لبثت يوماً أو بعض يوم ، فإن أرادوا ان نخرج الانكار لا محالة وان شبهوا ذلك باجتهادهم فقد بطل الاجتهاد ، كا بطل جواب هذا المسؤول عن لبثه ، إذ كان قد أجاب بخلافه ، مع ان نخرج الآية من أولها فخرج الانكار من الله تبارك وتعالى على الذي أماته ثم أحياه ، لما تعاظمه مما يصغر في قدرته جل ذكره من قوله لما مر على القرية ولقاها خارية على عروشها أنى يحيي الله هذا بعد موتها ، فأنكر الله ذلك على من تعاظمه وأراه الآية في نفسه ، وقيل في الخبر ، ان القرية هي بيت المقدس لم يحمها حتى أعادها بحسب ما كان قبل خرابها ، ودل على ذلك قوله:

و فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، (٢).

فاعترف مما تقدم فيه اليه النكرير ووقف منه على التقرير ، وإنمــــا

<sup>(</sup>١) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>۲) سورة ۲/۹۵۲ .

أردنا بهذا القول الرد عليهم فيما قالوه ، وما ذهبوا اليه من ان هذا من الاجتهاد الذي قالوا فقد أخبرنا من فساد قولهم منه ، ومما احتجوا به أيضاً قول الله :

 « لَا يُوَّاخِذُكُمُ أَللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمُ وَلٰكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدُتُمُ ٱللهُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ لَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ لَلْاَتَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ لَلْاَتَةً أَيْلُمْ آيَانِهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُورُونَ \*(١).

قالوا: فخير الله الحالفين ، أن يفعلوا أحد هذه الأشياء ، وقد نص الله عليها وجوز فيها الاختيار . وإباحة وتجويز الاختيار مع النص القائم . فلم لا يجز مثل ذلك فيا يقع بالاجتهاد ، فكيف يكون أحد المجتهدين إذا أوجب شيئاً فيأمر ثانياً . ان كلا قد أصاب ، وان تغاير ما أوجبوه . واختلف آخر ، وحكم ثابتاً . ان كلا قد أصاب ، وان تغاير ما أوجبه . واختلف لأنه كذا أوجب في كفارة الايمان من مفروض الله في الشيء الواحد وهو اليمين التي أوجب الله في الكفارة (٢) بها اختيار أحد ثلاثة أشياء مختلفة . فاختلاف الجتهدين فيا يوجبونه بالاجتهاد ، كاختلاف الذي أوجب الله فيه من ذلك في واحد . بل الواجب على ما نص الله عليه الإختيار فيا أوجبه في هذه اليمين من هذه الأشياء المختلفة ، أن يقول كل الإختيار فيا أوجبه في هذه اليمين من هذه الأشياء المختلفة ، أن يقول كل مصيب لأنه كذلك وجد في النص . إن المفروضات المختلفة يؤدي كل منها فرضاً قد كان لزم ، وكذلك المجتهدون إذا اختلفوا فكل قد أصاب

<sup>(</sup>۱) سورة ٥/٩٨.

<sup>(</sup>٢) في (ب) كفارة .

ما يؤدي بأحد أقوالهم فقد لزم الباقين خطأ فيا أوجبوه ، وحكموا به . لأنه جائز أن يخبر الله فيما وقع ، مختلفاً باجتهاد المجتهدين ، ويكون مع اختلافهم صوابًا أيضًا كله ويكون مراده فيما قيل(١) شيء جائز بالاجتهاد . كما رآه فيما فعل بالنص. قيل وهذا شيء جائز في عدل الله وحكمه(٢). ومن إلى ذلك علينا سألناه على ما متع وإلى أن يجوز فلا يجد إلى ذلك سبيلًا ، إن دلالة النص قد قامت بالتَّخير في مختلف الصواب كلــه ، ألا ترى أننا لو عدمنا النص فيا يجب عليه إطمام عشرة مساكين . وقال آخرون : يجب عليه كسوتهم ، وقال آخرون يجب عليه عتق العجز(٣) عن هذه الثلثة صوم ثلاثة أيام لجاز أن يكون جميع ما اختلفوا فيه من ذلك ، وأوجبه كل فريق منهم مراد الله ويكون على الحالف اختياراً بما شاء ، ولم يكن لأحد أن يدفع ذلك لعلة الاختلاف ، لأن النص قد يكن لأحد أن يأتي به نفسه أو بمثله ، وأما تمثيلهم ما نص الله عليه بما لم ينص علمه فخطأ لا يخفى عن(٤) الأطفال والجهال فضلا عن المكلفين والعلماء من الرجال ، إذا كان ما نص الله علمه العمل بما نص فمه ، فرضاً ، وما سكت عنه فهو عفو وبمــا(٥) لا يسع أحــداً أن يحدث فيا سكت عنه حكمًا من ذات نفسه ، لأن الأحكام عبادات تعبد الله بها خلقه وليس لأحد أن يتعبدهم دونه . فقولهم إنهم لو عدموا النص فيما يجب على الحالف ما اجتهدوا ، والعلم فيما يجب عليه ، فقالوا بمثل مـــا خبره الله من هذه الثلثة أشياء فيه لكانوا مصيبين ، فعاذ الله أن يكون كذلك كا أنهم توجّبوا ذلك أو غيره على من حلف بالله صادقًا ، أو على من حلف على

<sup>(</sup>١) في (٦) زعم .

<sup>(</sup>٢) ني (ب) حكمته .

<sup>(</sup>٣) في ( آ ) العاجز .

<sup>(</sup>٤) في (ب) على .

<sup>(</sup>ه) في ( ٢ ) ولاما .

مال يقتطعه بيمينه ، لم يكونوا مصيبين لأن الله لم ينص على ذلك ، وكذلك لوأنهم خالفوا هذا النص وقد عدموه . فقال فريق منهم : يقتل الحانث . وقال الآخر : يقطع ، وقال آخرون : يضرب ، وقال آخرون : يسجن . وقال غيرهم بما شاء أن يقولوا فيه ، من ذات أنفسهم(١) ما كان أحد منهم مصيباً في ذلك لأن الله انما افترض على عباده إتباع ما أنزله والعمل بما افترضه ولم يكلهم إلى آرائهم واجتهادهم في شيء من دينه ، فمن أحدث شيئًا من ذلك من ذات نفسه فقد خالف حكم الله ، وتعدى فرضه ، وخالف أمره ، وكذلك لو أنهم بعد أن وقفوا على النص في هذه الثلثة الأشياء التي خبر الله فيها الحانث ؛ خالفوها وزادوا عليها ؛ وأبطلوا بعضها لكان في ذلك قد تعدوا حدود الله وخالفوا أمره . وأما قولهم الاجتهاد؟ فيقال لهم إنما كان يكون ذلك لو كان الاجتهاد فيما لم ينص الله عليه فرضاً كالذي نص عليه ، فأما اذا قد بينا لكم فساد الاجتهاد من أصله ودفعناه بأسره فكيف تجعلونه شبيهاً للنص الذي نحن وأنتم مقرون بوجوبه ؟ وكيف يلزم أن يكون ما اختلفنا فيه قياساً ومثالاً ال اجتمعنا(٢) عليه ؟ فإن أوجبتم الاجتهاد بالنص ، فلكم ان تقيسوه على قولكم بالنص فأثبتوه وأصله ، فإذا ثبت . ولن يثبت أبداً ، فجوزوا إن شئتم اختلافكم فيه ، ولو جاز للمجتهدين أن يثبتوا باجتهادهم أحكاماً في الدين لم ينص عليها ، ولا أخبر رسوله عنها لجاز لهم أن يثبتوا حدوداً ، ويلزموا الزاماً في جميع ما تحويه الكتب ، وحاشى أن يقبله من له عقل ، وأما قولهم انه جائز أن يخبر الله فيما وقع مختلفاً باجتهاد المجتهدين ، ويكون مع اختلافهم صواباً كله ، ويكون مراده فيما قيل باجتهاد كمراده فيما فعل في النص ، قالوا هذا جائز في عدل الله وحكمه ،

<sup>(</sup>١) في (٦) نفسه.

<sup>(</sup>٢) في (ب) اجتمعناه .

معاذ الله من قولهم ، وما نسبوه الى الله من الاختلاف فيما نصه وتعبد به خلقه ، وهو قد نفى الاختلاف عنه ، ونسبه(١) الى غيره ، وليس في ذلك اختلاف . وإنما هو تخيير خير الله عباده فيه ، وتوسعه لهم فــــيا اليه قصدوه، وكله كفارة، وإنما الاختلاف في مثل هذا أنه لو قال أن يقول ذلك في موضع بإلزام الكفارة ، وفي موضع بإسقاطها إلزاماً في الحالين بالحكم بلا نسخ، فهذا وما هو في معناه هو الاختلاف. وأما ما ذكره في كفارة اليمين فإنما هي تخيير في شيء يتعداه من خير فيه الى غيره ، ولا يستطيع أحد ان يزيد فيه (٢) ولا ينقص منه ، وليس لجتهد ولا لغيره أن يازم مثل ذلك فيا لم ينص الله عليه من (٣) ذات نفسه ، وإنما قولهم انه جائز ان يخير الله في اجتهاد المجتهدين كما خير فيها نصه ، معاذ الله ان يجوز ذلك ، ولا يقاس بما أباحه الله وأحله ، بمساحظره وحرمه وهو جل ثناؤه يأمر في كتابه باتباع ما أنزله(٤) وينهى عباده عن قولهم ، هذا حلال وهذا حرام لما لا يعلمون . فكيف يجوز أن يخير فيها نهى عنه كما خير فيها أمر به . هذا القول عليه بغير علم الذي نهى عنه في كتابه . وفي بعض ما ذكرناه من فساد قولهم كفاية لمؤمن وفق لفهمه والله يوفق الى الحق من يشاء بفضل رحمته . قـــالوا وفي تثبيت (٥) الاجتهاد وجه آخر ، وهو أنه لا فرق بين ان يخيرهم في ثلثة أشياء نص لهم عليها ، ويجعل لهم في ذلك اختياراً وكله اليهم الاجتهاد ، وفي نازلة نزلت ، وحادثة حدثت اليهم ، القول فيها لأنــه متى فرض

<sup>(</sup>١) في (ب) ونصبه .

<sup>(</sup>٢) سقطت في (٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب) نزل .

<sup>(</sup>ه) في ( ٦ ) اثبات .

الاختيار . كان(١) قولهم هذا واحتجاجهم بما احتجوا به على زاعم زعم لهم أنه لا يجوز أن يبيح الله لعباده الاجتهاد. ونحن لم نقل ذلك لهم ، بل نقول: وإنما طلبناهم لما ادعوا إباحة الاجتهاد لهم بأن يوجدوه حيث أباحهم الله ذلك ، من كتابه أو سنة رسوله ، فأما ان نقول ان هذا يجوز له أن يفعله ، فمعاذ الله أن يتعدى ذلك الى غيره ولا يبيع من مسألة شيئًا سوى ما أطلق له بيعه منه ، واذا وكله وكالة جامعة ، وفوض اليه فله أن يبيـع ما شاء من أمواله ، ويشتري ويفعل في ذلك ، ففعل من وكله . وكذلك إن أمره أن يشتري له عبداً ، أو دابة ، أو ضيعة ، لم يكن له أن يتعدى ذلك. واذا قال اشتر لى ما رأيت ان تشتريه ، فذلك مفوض الله فله (٢) فذلك لما خير الله الحانثين في انّ يكفروا ، أي الثلثة التي حدها لهم إن شاءوا . وكانوا مخيرين فيها ، ليس لهم ان يقصروا عنها ، ولا يتعدوا إلى ما سواهم ، ولم يجعل لهم ولغيرهم أن يحكموا في غير ذلك ولا اباحه لهم ، فين التفويض والتحديد بون بعيد. قالوا ومن الدليل على إباحة الاجتهاد بما أمر الله به (٣) من النفقات على الزوجات وغيرهن ، ولم يقدر في ذلك مقداراً وقد وكل التقدير البنا ، لنقول فيه باجتهادنا ، فيقال لهم : ليس القول كما قلتم. ولكن الله فرض النفقات على الموسع قدره كما قـــال وعلى المقتر قدره . وقال لينفق ذو سعة من سعة ، ومن قدر عليه ، فلينفق بما أتاه الله . ولم يكل ذلك الى اجتهادكم كا زعمتم ، ولكنه وكله إلى بيان الرسول في عصره وكل إمـــام في وقته ودهره مجسب ما بينا ذلك فيا تقدم من كتابنا هذا من فرضه فقال لرسوله:

م وَأَنْزَ لْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) في (٦) فكان.

<sup>(</sup>٢) سقطت في (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت في (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة ١٦/٤٤.

وقال:

## و فَسْنَلُوا أَهْلَ ٱلْذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠.

ولم يقل اجتهدوا آرائكم ، فمن علم قدر الموسع من قدر المقتر فامضى الحكم بما علمه ، وجهل ذلك ، إذا وجب عليه أن يسأل عنه . وأما نحن فلسنا ندعي كما ادعى لكم من خالفكم في الاجتهاد من العامة . انا نقول في شيء من دين الله برأينا وأصل ما نذهب إليه ، كما بينا لكم العمل بظاهر الكتاب والسنة وقول الأغة بما علمناه وتأول إلينا وصح عندنا وما جهلناه من ذلك رددنا الحكم فيه إلى أولي الأمر كما أمرنا الله في كتابه ، ولسنا نقول في النفقة ، ولا في غيرها إلا بهذا القول في الاجتهاد وإيجابكم إياه لانفسكم حجة بمثل هذا مع ان حال الغني والفقر واليسر والعسر والتوسط ومقدار النفقات لأهل هذه الطبقات في الشدة والرخاء والتوسط بقدار ما لا وكس فيه ولا شطط معلوم . وقد روى عن الأغة وذكر واشتهر فليس لكم ولا لفيركم فيه إلا اتباعهم ، وترك الاعتراض عليهم ، فاما اجتهادكم وآرائكم واستحسانكم فقد بينا فساده لكم . وكذلك احتجوا بمثل هذا من الأحكام التي أنزل فرضها بحسلا وزعوا أن الحكم في توقيتها (٢) وبيانها مفوض إلى نظرهم واجتهادهم وزعوا أن الحكم في توقيتها (٢) وبيانها مفوض إلى نظرهم واجتهادهم خلافاً لقول الله تعالى :

## « وَأَ نُزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذُّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ ، (٣).

فادعى هؤلاء البيان لأنفسهم ، الذي ليس هو الا ٌ للرسول في عصره، والى ولي الأمر بعده . وذكروا في مثل ذلك خبر النشوز ، واليأس من

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۹/۲۳.

<sup>(</sup>٢) في (ب) توقيفها ,

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦/٤٤.

المحيض ، وغير ذلك بما قالت العامة في ذلك بآرائها فاحتج من قـــال بالاجتهاد على من رفعه منهم بها وبأنهم قد قالوا في ذلك فساد قولهم(١١) جميعهم فذلك مما لا حجة لهم فيه علينا كما ذكرناه ، لأننا لا نقول في ذلك الا" باتباع أمَّتنا ، والأخذ عنهم كما أمرنا ، والرد اليهم فيما نجهله ، وسؤالهم عما لا نعلم كما أمرنا الله (عج) في كتابسه وعلى لسان رسوله وتركنا ذكر ما احتجوا به من ذلك لطوله وكثرته ، ولأنه في معنى ما ذكرناه ، وقولنا فيه كله القول الذي قلناه ، وانه ليس لنا ولا لغيرنا أن يحل شيئًا ولا يحرمه ولا يحكم فيه الا" بما جاء في نص الكتاب وسنة الرسول وما جاء عن الأغة . فما علمناه من ذلك قلنا به ، وما جهلناه سألنا عنه من أمر الله بسؤاله والرد اليـه ، ولم نقل في ذلك برأي ولا اجتهاد ولا استحسان ولا قياس ولا استدلال ولا نظر ولا بغير ذلك مما هو من قبل أنفسنا ، اذ كان الله لم يحكمنا في دينه ولا أباح لنا أن نحكم بغير كتابه ، ولا سنة رسوله ، ولا جوَّز لنــا أن نحلل أو نحرم ما لا علم لنا بتحليله وتحريمه ، ولو كان كما زعم الذين أوجبوا الحق في الحق للمجتهدين ، أن قولهم وأن اختلفوا فيه صواب وحق كله ، لكان العمل به واعتقاده كله صواباً وجائزاً في الدين عند الله . فتكون المرأة الواحدة على قولهم هذا إذا اجتهد احدهم رأيه فما رأى قد بانت منه ، وحرمت عليه ، وحلت لغيره . فمن يتزوجها ؟ انها حرام لمن أحلها الآخر له ، حلالًا لمن<sup>(۲)</sup> حرمها عليها ، فيصير فرجها بهذا حلالًا لرجلين وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين.

فقد أتينا في هذا الكتاب وان اختصرناه على جميع ما قصدنا اليه وأوردناه ، وفيه ان شاء الله تعالى بلاغ لذوي الألباب ولمن اذعن بالحق

<sup>(</sup>١) في (٦) قول .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ١١.

واعترف بالصواب ، وأما من لج في عينه ، وأنف عن الرجوع إلى الصواب لجهله ، أو استحكمت فيه الجمية ، وغلب عليه حب الرئاسة والعصبية ، تعاظم فراق مذهبه ونحلته واتخذ آلها لشهوته هواه فقد أخبه الجهل واعماه وأبعده عن الحق واقصاه ، فليس همه وغايته الا ما يحاول به اقامة حجة باطلة مصراً عليه غير مصيخ (۱) إلى حق يسمعه ولا راجع إلى صواب براه فمنعه ، نعوذ بالله من حال من كانت هذه حاله ، ونسأله توفيقاً إلى ما يؤلف لديه ، ويزدلف عنده ، وكان سبب جمعي والاجتهاد ، فابنت له فساد القول به ، واحججت عليه بمثل ذلك ما ذكرت من الحجة في هذا الكتاب حتى انقطع ، ورأيت انه قد اعترف فركت ورجع ثم انتهى الى بعد ذلك أن جمع كراسة ذكر فيها قول بالاجتهاد ، وحجتهم فيه اطراراً منه بعد الحجة على ما كان عليه ، وقد حللت في هذا الكتاب جمع ما صنفه في كراسه من قول أصحابه وغير ذلك ما انتهى إلى ذلك عني اليه ، اني ارتضيت ما سواه مناهه في هذا الكتاب من أصول مذاهب المخالفين للحق .

فرأيت وبالله التوفيق ذكر جميع أقاويلهم والحجة فيا أصاوه عليهم رجاء ثواب الله في ذلك وأياه اسأل وارجو أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين .

تت

<sup>(</sup>١) في (٢) مصيغ .

## الفهريس

| سفحة       | الموضوع                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧          | أبواب الكتاب                                                                                         |
| ٩          | تقدمة                                                                                                |
| 70         | كتاب اختلاف أصول المذاهب                                                                             |
| . **       | تصنيف سيدنا القاضي النعمان بن محمد                                                                   |
| ۳۱         | الجزء الأول ــ الباب الأول : ذكر علة الاختلاف                                                        |
| <b>ም</b> ፕ | الباب الثاني: ذكر جملة قول المختلفين في أحكام الدين                                                  |
| <b>*1</b>  | الباب الثالث: ذكر الرد على المختلفين في أحكام الدين ٬<br>القائلين فيها اختلفوا فيه بآرائهم وأهوائه.  |
| ٤٧         | الجزء الثاني – الباب الأول: ذكر مذهب أهل الحق ، فيها لم يعلم وجه الحزء الثاني – الباب الأول الحق فيه |
| ••         | الباب الثاني : ذكر أصحاب التقليد ، والرد عليهم في<br>انتحالهم إياه                                   |
| 74         | الباب الثالث : ذكر البيان على الفرق ما بين التقليد ،<br>والرد الى أولي الأمر                         |
| ۸۱         | الجزء الثالث – الباب الأول : ذكر أصحاب الإجماع والرد عليهم في<br>انتحالهم إياه                       |

| اختلاف أصول المذاهب                                            | 74.   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| الموضوع صفحة                                                   |       |
| الرابع : واختلف الناس في وجوه الحجة بإجماع الأمة ومذهب الجماعة | الجزء |
| السادس: في ذكر قول القائلين بالنظر والرد عليهم                 | الجزء |
| السابع: ذكر أصحاب القياس والرد عليهم                           | الجزء |
| الثامن : من ذكر قول القائلين بالاستحسان والرد عليهم            | الجزء |
| ذكر قول القائلين بالاستدلال والرد عليهم                        |       |
| التاسع : ذكر قول القائلين بالاجتهاد والرأي والردعليهم فيها     | الجزء |

۲۰۳

فارقوا الحق فيه